في الذاكرة الإنسانية

# 

جواد الحمد



في الذاكرة الإنسانية الشعب الفلسطيني ضعية الارهاب والمذابح الصهيونية

#### رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( ۲۲۰ / ۱۹۹۵ )

رقم التصنيف: ٥٣ - ٤ ر٥٩

المؤلف ومن هو في حكمة: جواد الحمد

عنوان المصنف: الشعب الفلسطيني ضحية الإرهاب

والمذابح الصهيونية

روؤس الموضوعات: ١ - فلسطين - تاريخ

- 1

رقسم الايسداع: ( ١٩٩٥/٣/١٦٠ )

الملاحظ ات: عمان - مركز دراسات الشرق الأوسط

\* - تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الموطنية



# في الذاكرة الإنسانية

# الشعب الفلسطيني ضحية الارهاب والمذابع الصهيونية



eneral Organization Of the Alexand 1920.

dria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

#### الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة على توجهات يتبناها مركز دراسات الشرق الأوسط

الطبعة الأولى عمسان - ابريسل ١٩٩٥ حقوق الطبع محفوظة لمركز دراسات الشرق الأوسط

تطلب منشوراتنا من:

مركز دراسات الشرق الأوسط

هاتف ٦١٣٤٥١ - فاكس ٢٥٤٥٦ ص.ب ٢٠٥٤٣ - عمان (١١١١٨) الأردن

دار البشير للنشرو التوزيع

هاتف/ ۲۵۹۸۹۱ فاکس ۲۵۹۸۹۱ ص.ب ۱۸۲۰۷۷ - عمان - الأردن

# المحتويسات

| الصفحا     | الموضوع                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧          | المدخل                                                    |
| 11         | القسم الأول: مذبحة دير ياسين ١٠ ابريل ١٩٤٨                |
| Y 1        | القسم الثاني: مذبحة قبية ١٤ اكتوبر ١٩٥٣                   |
| 40         | القسم الثالث: مذبحة كفر قاسم ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦               |
|            | القسم الرابع: مذبحة مخيمي صبراً وشاتيلا                   |
| **         | ١٩٨٢ سبتمبر ١٩٨٢                                          |
| ٤٩         | القسم الخامس: مذبحة المسجد الأقصى ١٨ اكتوبر ١٩٩٠          |
|            | القسم السادس: مـذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ٢٥ فبرايس |
| 11         | 1998                                                      |
|            | القسم السابع: مذابح أخرى بين مذبحة دير ياسين              |
| <b>٧</b> ٩ | ومذبحة الحرم الإبراهيمي                                   |
| ۸٥         | الهوامش والمراجع                                          |
| 94         | الملاحق                                                   |
| 99         | ملحق رقم (١) لوحة الشرف الفلسطيني المضرج بالدماء          |
| 114        | ملحق رقم (٢) لوحة العار الصهيوني الملطخ بالدم             |
| 117        | ملحق رقم (٣) بعض مواقع المذابح                            |
| 140        | ملحق رقم (٤) صور ومشاهد من المذابح الوحشية                |

### المدخل

لاقى الشعب الفلسطيني على أيدي المحتلين اليهود ألواناً من الارهاب والمجازر في برنامج «التطهير العرقي» الذي تبنته الحركة الصهيونية لافراغ فلسطين من سكانها العرب، والعمل على احلال اليهود مكانهم، وهو الأمر الذي قام على قاعدة تجميع اليهود من شتى بقاع الأرض للسكن في هذه الأرض استناداً لما ورد في التوراة اليهودية باعتبار فلسطين أرض الميعاد التي وعد بها الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل على عهد سيدنا موسى عليه السلام.

غير أن أيدي اليهود المهاجرين من اراضيهم إلى أراضي شعب آخر أبت إلا أن تتلطخ بدماء أطفال هذا الشعب ونسائه، ونحن إذ نتعرض لهذه الحقبة المخجلة من تاريخ الإنسانية فإنها ننتقي أبرز معالم هذه المأساة لعل في الذاكرة الإنسانية سعة لتذكر هذا الشعب المشرد في بقاع الأرض، في نفس الوقت الذي يسمح بالهجرة للملايين من البشر من ديارهم وأموالهم للحلول محله وهو يمنع من العودة إلى بيته وبستانه وأشجاره وأرضه وإلى مواقع صباه وذكريات آبائه وأجداده، يمنع من التمتع بأرض يملكها، وبيت أفنى عمره ينزعه بالأحلام والذكريات، ليكون موطناً لأبنائه من بعده حيث يرسمون معالم مستقبلهم، ويترعرعون في زواياه الزاهرة، لكن الحقد الذي بثته الدعاية الصهيونية في اليهود في كثير من أرجاء الأرض لم يبق لهذه الأحلام أشراً، ولم يترك للزمن فسحة كي يرعى طفولة في الأرض المقدسة، واندفع المتطرفون من كوادر الحركة الصهيونية يرعى طفولة في الأرض المقدسة، واندفع المتطرفون من كوادر الحركة الصهيونية

بعد أن شعروا بالغطاء الدولي من خلال الساح لهم بالاستيطان والسيطرة وتخزين السلاح وتشكيل المنظات العسكرية الإرهابية تحت ظل العرش البريطاني الذي أودعت فلسطين وسكانها أمانة بين يديه ليقوموا بأبشع مجازر عرفتها المنطقة لطرد شعب فلسطين من أرضه ووطنه.

وعندما تسترجع ذاكرة التاريخ تتراءي أمامك الدماء وهي تسيل من الأطفال، وتسمع صراخ وعويل النساء تبكي ولدا قطع رأسه وألقي في المزابل، أو زوجاً نال من التعـذيب وهو يقتل ما يجعل القتل بــه أرحم، أو فتاة في ريعان الشباب قد انقض عليها وحش كاسر يحمل سلاحه ليهتك عرضها ويقطع آثداءها ثم يطعنها ليتدفق دمها بين يديه وهو يتلذذ بالمشهد وربها في بعض الأحيان بطعم الدم الذي ينزف من جنس يعتقد ارهابيو عصابات «الأورغن واشتيرن والهاغاناه» أنه نجس وأنه خلق على هيئة آدمية فقط من أجل أن يخدم اليهودي. بهذه العقلية وبادعاء الأباطيل تمكن اليهود من قياديي الحركة الصهيونية من اقناع الغرب أو الضغط عليهم أو إغرائهم بالوقوف خلف برنامج «التطهير العرقي» الـذي حملته طلائع المهجرين اليهود إلى فلسطين، إلى الأرض المقدسة، واتخذ هؤلاء قرارهم الهمجي بملاحقة بقايا هذا الشعب لتصدق مقولة زعمائهم بأن أرض فلسطين لا شعب فيها، وأنه لا بد من إيجاد وطن لليهود كجزء من تكفير الـذنـوب عن آثام هتلـر -حسب زعمهم- بحق اليهود، لكنهم على ما يبدو تعلموا أساليب هتلر ذاتها في التعمامل مع الفلسطينيين، وأنهم بـذلك إنها ينتقمـون لأنفسهم ولضحايـاهم على أيـدي النازية، فمثلوها بأبشع صورة يتخيلها عقل يهودي غارق في ذكريات معسكرات الاعتقال والإعدام الجماعي النازية التي نجا منها باعجوبة، ولاحق الإرهاب الصهيوني الفلسطينين خارج وطنهم بعد أن طردهم من بيوتهم

وديارهم في حرب قذرة سماها زوراً وبهتاناً «حرب الاستقلال»، ولم تكن إلا تطهيرا عرقياً لشعب اعزل على أيدي عصابات تربت على الارهاب والحقد والكراهية لكل ما هو غير يهودي، وهي مدججة بالسلاح وتلقت التدريب العالي على أيدي ضباط جيش الانتداب البريطاني في فلسطين. فقد مارس الإرهاب الصهيوني المجازر في فلسطين كما مارسها في لبنان، ومارس المجازر قبل قيام الكيان الصهيوني وهم عصابات مسلحة، تماماً كما مارس المجازر وهو يتسمى بـدولـة عضـو في الأمم المتحـدة وعلى أرض لم تكن تخضع لسيـادتـه، وبأيدي جيش نظامي يقوده جنرالات تدربوا في الكليات الحربية الغربية الأميركية والبريطانية والألمانية وغيرها، ومارس المجازر خللال الحرب تماماً كما مارسها خلال الهدنة، ومارس المجازر بالقوات البرية تماماً كما مارسها بالقصف الوحشي عبر البحر وكها مارسها بالقصف الجوي الهمجي الحقود حتى بقنابل النابالم ... تلك المهارسات التي لم تكن مـوجهـة لجيش منظم، وإنها لأطفـال ونساء وشيوخ عـزل من السلاح، وغـالبـأ وهم في بيوتهم، فيقتلـون الرجل أمـام أولاده كما تقتل المرأة أمام زوجها، ويقتل الطفل في حضن والديه غير أبهين بتوسلات أمه ودموعها الحانية على ولدها البريء.

فاندفع رابين يأمر جنوده بتكسير عظام الأطفال لأن أحدهم ربها قذف حجراً على سيارة عسكرية مصفحة، وقد شاهد العالم أربعة من الجنود وقد اقتادوا شابين إلى الجبال وهما مربوطان والأسلحة موجهة إلى صدورهما، ثم بدأ الجنود بتكسير عظامها من الرقبة والترقوة والأيدي والأرجل لما يزيد عن أربعين دقيقة عام ١٩٩١ . عُرض هذا المشهد المأساوي على شاشات التلفزيون، وكان يُعرض أيضاً على الضباط الذين يتولون قيادة الجنود في مناطق الضفة والقطاع بوصفه أسلوبا لتأديب رماة الحجارة المراهقين «Teen Agers»، كما مارس

رابين بأوامره دفس الناس أحياء وبالجرافات في مدينة رام الله ومخيم الشاطيء.

فمن دير ياسين إلى قبية وكفر قاسم ... إلى صبرا وشاتيلا إلى مذبحة الأقصى ومذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ... يختزل التاريخ عمق المآسي الفلسطينية، وإذا كانت مذبحة دير ياسين ومسلسل مذابح الأربعينات على يد العصابات الصهيونية قد شكلت وثائق سوداء في سجل الحركة الصهيونية وإسرائيل فإن مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا ومذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل تضع هذا السجل بأكمله على قائمة التاريخ الأسود.

إن هذه الذكريات الشائنة في حق الإنسانية لن تغادر ذاكرة التاريخ، وستكون شاهداً على تخاذل وتواطؤ دولي لا يعوضه إلا إعادة الأرض لأصحابها، وإنهاء معاناة هذا الشعب وتمتعه بحريته وكرامته على أرضه من جديد. إن هذه المجازر التي غطت على شذى أزهار فلسطين برائحة الدم والجثث، وحرمت أهلها من التمتع بجهالها الطبيعي الخلاب، إن هذه المجازر ستبقى لعنة تطارد بني صهيون ... وتنعى العدل والحرية في هذا العالم.

ونحن نعرض هذه اللقطات العابرة من هذا السجل الارهابي للصهاينة في فلسطين فإنها نقدم جرعات صغيرة لـذاكرة أصحاب الضهائر الحية لعلها تتململ لنصرة المظلوم الفلسطيني، وتخفف بعض معاناته الإنسانية، وتربت على كرامته وإنسانيته المجروحة بأيدي الإرهابيين الصهايئة عمن يتباكون على مجازر اليهود على أيدي هتلر وهم يعيدون تمثيل المشهد طيلة خسة وأربعين عاماً أو يزيد في الأرض المقدسة أرض السلام والأنبياء، أرض فلسطين.

جواد الحمد

عمان - يناير ١٩٩٥

# القسم الأول

مذبحت دیر یاستین ۱۹۴۸ ابریل ۱۹۴۸

### القسم الأول

## مذبحة ديرياسين ١٩٤٨ ابريل ١٩٤٨

### القرية

دير ياسين قرية عربية تقع غربي القدس، وترتفع ٧٧٠ متراً عن البحر، وهي غنية بالآثار من العقود والصهاريج والمدافن، وبيوتها حجرية، طرقها أزقة ضيقة متعرجة، تبلغ مساحتها ١٢ دونيا، وتتبعها أراض بمساحة ٢٨٥٧ دونيا، وتنتج أرضها الحبوب والخضر والفواكه، ويُعدّ الزيتون أهم محاصيلها، وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار.

كان عدد سكانها عام ١٩٤٥م ١٦٠ نسمة، وتقوم اليوم فوق أنقاضها مستوطنة يهودية تدعى «جعفات شاؤول» وهي تتبع حدود مدينة القدس في التخطيط الصهيوني الحالي.

#### المذبحة

اندفاعاً بالعقيدة الصهيونية القائمة على العنصرية والحقد، وانطلاقاً من استراتيجية عسكرية إرهابية مرسومة للاستيلاء على الأرض وطرد السكان الفلسطينيين العرب، وملئها بالمهجرين من اليهود من بقاع الأرض، لهذين الدافعين قامت عصابات الصهاينة الأرغون تسفاي لتومي «اتسل» التي

يتزعمها مناحيم بيغن، وشتيرن التي يتزعمها إسحاق شامير، والهاغاناه التي يتزعمها دافيد بن غوريون - وكان اسحاق رابين عضواً فيها منذ كان عمره ١٨ عاماً، ومن أعضائها البارزين أيضاً كل من يبغال يادين وإسرائيل غاليلي بنبح سكان دير ياسين وتدمير مسجدها وحرق بيوتها على سكانها وهم غافلون، ولم ينج من هذه المذبحة إلا القليل من الناس يعيشون اليوم على كوابيس ذكريات ذاك الرعب الذي دبه الارهابيون الصهاينة في قلوب أطفالهم ونسائهم، والقتل الذي أعملوه فيهم، والدم الذي أسالوه بكل برود في شوارع القرية وحاراتها بلا أدنى وازع من انسانية، كان ذلك قبل طلوع فجريوم ١٠ الريل ١٩٤٨ في الساعة الثانية صباحاً وخلال ما يسميه زعاء الإرهاب الصهيوني «بحرب الاستقلال»!!!

"بدأ الهجوم والأطفال نيام في أحضان أمهاتهم وآبائهم، وقاتل العرب كها يقول مناحيم بيغن في حديثه عن المذبحة «دفاعاً عن بيوتهم ونسائهم وأطفالهم بقوة»، فكان القتال يدور من بيت إلى بيت، وكان اليهود كلها احتلوا بيتاً فجروه، ثم وجهوا نداء للسكان بوجوب الهروب أو ملاقاة الموت، وصدق الناس النداء فخرجوا مذعورين يطلبون النجاة لأطفالهم ونسائهم، فها كان من عصابات شيرن والارغون إلا أن سارعت بحصد من وقع في مرمى اسلحتهم، وبعد ذلك أخذ الارهابيون يلقون القنابل داخل البيوت ليدمورها على من فيها، في صورة همجية قل ما شهدت مثلها البشرية إلا من حثالات البشر، وكانت الأوامر تقضي بتدمير كل بيت، وسار خلف رجال المتفجرات ارهابيو الارغون وشتيرن فقتلوا كل من وجد حياً، واستمر التفجير بهذه الهمجية حتى ساعات الظهر من يوم ١٠ ابريل ١٩٤٨، ثم جمعوا الأحياء إلى جانب الجدران وحصدوهم بالرصاص (١).

ثم جاءت وحدة من الهاغاناه بقيادة بنشورين شيف فحفرت قبراً جماعياً دفنت فيه مائتين وخمسين جثة عربية أكثرهم من النساء والأطفال والشيوخ (٢).

ويروي الناجون من المذبحة شهاداتهم للسلطات البريطانية قائلين: إن عائلات كاملة تم ايقافها بجوار الحائط ثم اطلقت عليها النيران من البنادق، بنات صغيرات تم اغتصابهن، امرأة حامل تم ذبحها أولاً ثم بقروا بطنها بسكين جزار، حاولت فتاة صغيرة أخذ الجنين من بطن المقتولة فتم اطلاق النار عليها، بعض اعضاء الارغون احالوا الجثث إلى قطع بسكاكينهم، وتم قطع أو جرح أيدي النساء وآذانهن لسرقة أساورهن أو خواتمهن (٣).

«كان العروسان في حفلتها الأخيرة أول الضحايا، فقد قُذفا قذفا وألقي بها مع شلاشة وشلاثين من جيرانهم، ثم ألصقوا على الحائط وإنهال رصاص الرشاشات عليهم وأيديهم مكتوفة. وقد روى الحادثة فتى يانع في الثانية عشرة من العمر، وهو الناجي الوحيد واسمه فهمي زيدان قائلاً: أمر اليهود أفراد أسرتي جميعاً بأن يقفوا، وقد أداروا وجوههم إلى الحائط، ثم راحوا يطلقون علينا النار. أصبت في جنبي، واستطعنا نحن الأطفال أن ننجو بمعظمنا لأننا اختبأنا وراء أهلنا. مزق الرصاص رأس أختي قدرية البالغة أربع سنوات، وقتل الآخرون الذين أوقفوا إلى الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعهامي وعهاتي وعدد من أولادهم الأنه الله الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعهامي وعهاتي وعدد من أولادهم الأنه الله الحائط، أبي وأمي وجدي وجدتي وأعهامي وعهاتي

«وتقول حليمة عيد، امرأة شابة في الثلاثين من عمرها، ومن أكبر أسر قرية دير ياسين: رأيت رجلاً يطلق رصاصة فتصيب عنق زوجة أخي خالدية، التي كانت موشكة على الوضع، ثم يشق بطنها بسكين لحام. ولما حاولت إحدى النساء اخراج الطفل من أحشاء الحامل الميتة قتلوها أيضاً، واسمها عائشة رضوان. وفي منزل آخر، شاهدت الفتاة حنة خليل (١٦ عاماً)، رجلاً يستل

سكيناً كبيرة ويشق بها من الرأس إلى القدم، جسم جارتنا جميلة حبش، ثم يقتل بالطريقة ذاتها، على عتبة المنزل جارنا فتحي (٥).

«تكررت تلك الجرائم الوحشية من منزل إلى منزل. وتدل التفاصيل التي استقيت من الناجين، على أن النساء أو الفتيات اللواتي كن يرافقن العصابة الإرهابية القائمة بالمجزرة، لم يكن دون الرجال وحشية. فأصوات القتلة المتكررة وانفجار القنابل اليدوية ولعلعة الرصاص، ورائحة الدم والأحشاء الممزقة المفتوحة، الممتزجة برائحة البارود المحترق والموتى ... كل ذلك كان يجثم بثقله على دير ياسين ويغرقها بالدم والذعر، وجزاروها ماضون في السلب والنهب والتدمير والتقتيل وانتهاك الحرمات واغتصاب النساء والفتيات، (٢).

قتصف صفية ... وهي امرأة في الأربعين عاماً، كيف فوجئت برجل قد فتح سرواله وانقض عليها: رحت أصرخ وأولول ... وحولي النساء يكرهن على مصيري ذاته. وبعد ذلك ... انتزعوا ثيابنا وجردونا منها ليلامسوا نهودنا وأجسامنا بحركات لا توصف. وقد بلغت عجلة بعضهم في انتزاع الأقراط من آذاننا، أن تمزقت وتقطعت (٧). وكانوا يلقون بعض الضحايا في آبار القرية المهرد).

ورغم أن المجزرة لم تمتد لأكثر من ١٣ ساعة غير أن الارهابيين الصهاينة استطاعوا قتل ما لا يقل عن ٢٥ امرأة حامل، وأكثر من ٥٢ طفلاً دون سن العاشرة وقد قطعت أوصالهم، اضافة إلى تدمير مدرسة أطفال القرية بالكامل وقتل معلمتهم، بها وصل إلى ما يزيد عن ٢٥٠ شهيداً في متوسط التقديرات، وأما من بقي من النساء أحياء فقد تم تجريدهن من ملابسهن «ووضعن في وأما من بقي من النساء أحياء فقد تم تجريدهن من ملابسهن «ووضعن في سيارة شحن مع الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة، ونقلوهم إلى بوابة مندلباوم» (٩)، وطافت بهم الشوارع في الأحياء اليهودية من القدس.

ويعلق قائد وحدة الدفن شيف على ما شاهده بقوله: "كان ذلك النهار يوم ربيع جميل رائع، وكانت أشجار اللوز قد اكتمل تفتح أزهارها، لكن

رائحة الموت الكريهة ورائحة الدمار كانت تأتي من كل ناحية من القرية»(١٠).

ويصف كولونيل احتياط مائير باعيل الضابط في صفوف عصابات الارغون يومها ما رآه بعينه فيقول في صحيفة «يديعوت احرانوت» الصهيونية عدد ٤ ابريل ١٩٧٢:

"بعد توقف اطلاق النار وكان الوقت ظهراً، بدأ المهاجمون تنفيذ عملية تطهير المنازل، وأخرجوا خمسة وعشرين رجلاً نقلوا في سيارة شحن واقتيدوا في جولة «انتصار» في حي محانيه اليهودي، وفي نهاية الجولة أحضروا إلى مقلع للحجارة بين غفعات شاؤول ودير ياسين وأطلق الرصاص عليهم بدم بارد، كما قاد المهاجمون النساء والأطفال واصعدوهم إلى سيارة شحن ونقلوهم إلى بوابة مندولباوم، وقد رفض قادة المنظمات المشاركة في دفن ٢٥٤ ضحية عربية كانت جثثهم مبعثرة في القرية..»(١١).

ويقول عنها المؤرخ الإسرائيلي أريبه يتسحافي وهو باحث في الجيش الإسرائيلي: «إذا أجملنا الحقائق ندرك أن مجزرة دير ياسين كانت إلى حد بعيد طابعاً مألوفاً لاحتلال قرية عربية، ونسف أكثر عدد من المنازل فيها، وقد قتل في هذه العمليات الكثير من النساء والأطفال والشيوخ»(١٢).

ويقول مئير باعيل أيضاً في يديعوت احرانوت عدد ٢٠ ابريل ٧٧: «بدأ رجال «إتسل» مدبحة مخجلة بين السكان، الرجال والنساء والشيوخ والأطفال دون تمييز، أوقفوهم بجانب الجدران وفي الزوايا داخل المنازل، وكان عدد القتلى ٢٤٥ شخصا، وثمة شهادات مصورة تثبت ذلك» (١٢٠)، ويضيف في مكان آخر: «لقد كانت في دير ياسين مذبحة، كانوا يتنقلون من بيت إلى بيت، وهم يذبحون ويقتلون، وقال أنه «يملك صوراً» لكنه لم يتم الكشف عنها في أرشيف الحكومة حتى بعد وفاته في ١٩٨٦ (١٤٥).

ويصف جاك دي رينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر في فلسطين عام ١٩٤٨ الارهابيين -الذين نفذوا المذبحة في دير ياسين- «بأنهم شبان ومراهقون، ذكور وإناث، مدججين بالسلاح (المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية)، وأكثرهم لا يزال ملطخاً بالدماء وخناجرهم الكبيرة في أيديهم (تعبير عن عمليات الذبح التي قاموا بها وليس إطلاق النار)، وقد عرضت فتاة جميلة تطفح عيناها بالجريمة يديها وهما تقطران دماً، وكانت تحركها وكأنها ميدالية حرب، (١٥٠).

ويضيف قائلاً: «دخلت أحد المنازل فوجدته مليئاً بالأثاث الممزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث الباردة، حيث أدركت أنه هنا تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين!!، وعندما هممت بمغادرة المكان سمعت أصوات تنهدات، وبحثت عن المصدر فتعثرت بقدم صغيرة حارة، لقد كانت فتاة في العاشرة من عمرها مزقت بقنبلة يدوية لكنها لا تزال على قيد الحياة، وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط منعي فدفعته جانباً! ثم واصلت عملي، فلم يكن هناك من الأحياء إلا امرأتين أحداهما عجوز اختبأت خلف كومة من الحطب، وكان في القرية ٢٠٠ شخص، هرب منهم أربعون، وذبح الباقون دون تمييز وبدم باردة (١٦٠). (... أي أن عدد الشهداء جاوز الثلاثيائة والستين شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ حسب تقديره).

وقد فاخر مناحيم بيغن -رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق- بهذه المذبحة في كتابه «الثورة»، فيقول: «كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين» (١٧) ... فمن أصل ٥٠٠ ألف عربي كانوا يعيشون على أرض

يل الحالية (يعني المحتلة عام ٤٨) لم يتبق سوى ١٦٥ ألفاً، وبذلك يعتبر أن العملية خدمت استراتيجية الحركة الصهيونية، ويعيب على من تبرأ من زعاء اليهود ويتهمهم بالرياء!!. ويقول بأنها «تسببت بإنتصارات مة في ميدان المعركة» (١٨٥)، ويصل الحد ببعضهم ليدعي أنه: بدون دير ن ما كان ممكناً لإسرائيل أن تظهر إلى الوجود، «وقد بقيت اتسل فيها بعد مكة بموقفها تجاه المجزرة، ولم تحدث عليه أي تغيير، وذلك خلافاً لليحي دافعت عنها في بداية الأمر بكل قوة معتبرة ما ارتكبته عناصرها بمثابة بإنسانيه »(١٩٥).

# القسم الثاني

مذبحت فبيحة الابادة الكتوبر ١٩٥٣

### القسم الثاني

## مذبحة قبية ١٤ اكتوبر ١٩٥٣

### القرية

تقع قرية قبية على مسافة ٢٢كم شرقي القدس، والله تبعد ٢كم عن خط الهدنة بين إسرائيل والأردن، وكان سكانها يوم المذبحة ٢٠٠ شخص، يملكون أراض تبلغ مساحتها ٢٠٠٤ دونهات.

#### المذبحة

كانت إسرائيل قد مارست -بعد اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية المجاورة الموقعة عام ١٩٤٩ - عمليات ارهابية منظمة قام بها الجيش الإسرائيلي، باجتياز الحدود والقيام بالأعمال الهمجية من قتل ونهب وإطلاق نار وخطف المواطنين، ونسف المنازل أو لغمها على من فيها، وكان حظ قرية قبية منها مذبحة تُعدّ من المذابح البارزة.

ففي الساعة ٧:٣٠ مساء ليلة ١٩٥٣/١٠/١٥ قامت وحدات من الجيش النظامي الإسرائيلي بتطويق قرية قبية بقوة قوامها حوالي ٢٠٠ جندي، وذلك على إثر قصف مدفعي مكثف على مساكنها، وقامت القوة المهاجمة بعزل القرية عن المناطق المحيطة بها ولكي تتمكن من القيام بفعلتها المشينة النكراء

الارهابية. ودخلت القرية وهي تطلق النار بكل اتجاه، وخلال مهاجمة وحدة المشاة للسكان والقيام بقتلهم كانت وحدات سلاح الهندسة العسكرية تضع شحنات متفجرة حول بعض المنازل وتفجرها بسكانها، كها كان الجنود المشاة يطلقون النار على كل من يحاول الفرار من السكان من هذه البيوت المعدة للتفجير، وقد استمرت هذه الأعهال الوحشية حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي ١٠/١٠ ... أي أن المجزرة استمرت أكثر من ٣٢ ساعة من أعهال الرهاب والقتل والتدمير الوحشي، وكانت حصيلة هذه المجزرة ... تدمير ٥٦ منزلاً ومسجد القرية ومدرستها ... وخزان المياه الذي يغذيها، كها استشهد فيها أمراً كاملة أبيدت منها: أسرة عبد المنعم قادوس وعددها ١٢ فرداً، واستشهد موسى أبو زيد مع أربعة من أفراد أسرته، وزوجة محمود إبراهيم وأطفالها الثلاثة، وأربعة أطفال لمحمد المسلول (٢٠٠).

الوشوهد منظر بقيت ذكراه عالقة في الذهون: وهو منظر امرأة عربية جالسة على كومة من الأنقاض، وقد أرسلت نظرة تائهة إلى السهاء، إذ برزت من تحت الأنقاض أيد وأرجل صغيرة هي أشلاء أولادها الستة، بينها كانت جشة زوجها المزقة بالرصاص ملقاة في الطريق المواجهة لها (٢١).

وقد ثبت الجنرال «فان بينيكه» كبير مراقبي الأمم المتحدة في تقريره إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي في ٢٧/ ١٠/ ١٩٥٣ «أن الهجوم كان مدبراً ونفذته قوات نظامية اسرائيلية» (٢٢).

ويذكر أن المجزرة قد تم تنفيذها بقيادة أرئيل شارون الذي كان يرأس السوحدة الخاصة رقم (١٠١) في الجيش الإسرائيلي - آنذاك - والتي نفدت المذبحة (٢٣).

# القسم الثالث

مذبعت كفر قاسم ۱۹۵۲ اكتوبر ۱۹۵۲

### القسم الثالث

## مذبحة كفر قاسم ۲۹ أكتوبر ۱۹۹۲

### القرية

كفر قاسم قرية عربية، ترتفع عن سطح البحر ٥٥، تبلغ مساحتها ٥٥ دونياً، وتتبعها أراض بمساحة ١٢٧٦٥ دونياً، وهي آخر قضاء طولكرم من الجنوب، ويزرع في أراضي كفر قاسم الحبوب والبقول والبطيخ والفواكه والزيتون» (٢٤).

### المذبحة

قتل فيها ٤٩ مدنياً، بمن فيهم أطفال ونساء خلال هجوم عسكري ارهابي قامت به القوات الإسرائيلية على قرية تدعى «كفر قاسم»، وكان هؤلاء عائدين إلى بيوتهم من العمل وهم لا يعلمون أن اليهود قد فرضوا حظر التجول على قريتهم وقد أطلقت النار على المدنيين وهم في الطريق إلى القرية دون تمييز (٢٥).

وقعت هذه المجزرة مساء الأثنين ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦، وقد بدىء بتنفيذها قبيل الساعة الخامسة (قبل غروب الشمس)، واستمر اطلاق النار يسمع في القرية حتى الساعة ١٢:٣٠ ليلاً من نفس اليوم (أي لمدة ثلاث ساعات) (٢٦٠).

وكان المقدم شدمي ... قد طالب شموئيل مالينكي قائد الوحدة

العسكرية هناك بأن "يفرض حظر التجول على القرية ليس بطريق الاعتقال بل بإطلاق النارا، وعندما سئل عن مصير العائدين إلى قراهم بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ قال المقدم شدمي: "الله يرحمه، لا أريد مشاعرا" (٢٧).

فكانت أوامر ملازم غبرائيل داهان لسريته الموكلة بكفر قاسم إن «اطلاق النار بهدف القتل هو الأسلوب ضد كل من يكون خارج بيته بعد الساعة الخامسة مساء وبدون تمييز بين النساء والأطفال والرجال والعائدين إلى قراهم، وإن هذا عمل مشروع (٢٨).

فبعد إعلان موعد حظر التجول في القرية من قبل القوات الصهيونية بقيادة شموئيل مالينكي، انطلق عدد من الأطفال والنساء والرجال لأبلاغ أهاليهم الذين يعملون في الأرض بالخبر حتى يعودوا قبل الموعد المضروب وهو الساعة الخامسة مساء، إلا أن الكثير منهم لم يعد لأن أسلحة العصابات الصهيونية النظامية قد حصدتهم دفعة اثر دفعة.

"فقد وصل أربعة أشخاص قبل سريان الحظر بخمس دقائق، لكن جنود حرس الحدود أمروهم بالوقوف صفاً واحداً، وصاح العريف شالوم عوفر أن «احصدوهم»!، فسقط الشهيد أحمد محمد فريج (٣٥ عاماً) وله زوجة وأربعة أطفال، والشهيد على عثمان (٣٠ عاماً) وله زوجة وثها نية أطفال في هذا الحصد مضرجين بدمائهم، وبعد قليل أقبلت دفعة جديدة من سكان القرية مكونة من ثلاثة رجال وطفلين على عربة تجرها دابة، وكان أحد الطفلين فتاة لم تبلغ من العمر أكثر من ٨ سنوات لكن الحصد والرصاص لم يميزها عن الآخرين، ثم وصلت دفعة أخرى فيها رجل وطفلة مع قطيع الغنم الخاص به، ويبلغ الطفل وصلت دفعة أخرى ضمت ١٣ عاملاً تم حصدهم بعد تجميعهم، وقد قتل أحد الجنود جريحاً وهو لا زال يتنفس خلال

عملية إخلاء الجثث من الشارع العام التي قام بها الجنود بعد قتل كل دفعة حتى لا يعلم القادمون الجدد ما حصل لمن مسقهم»(٢٩).

وفي وقت لاحق تم حصد عشرة شهداء بينهم طفلان أعمارهما ٨ و١١ عاماً، وهما رياض رجا حمدان وجمال سليم محمد طه على التوالي، وقد انكبت أم على جثة ولدها حين رأته ملقى على قارعة الطريق فأطلق الجنود عليها النار فأردوها قتيلة هي وطفلها الآخر الذي كان معها ولا زال حياً عمرة ١٤ عاماً.

وفي عملية اجرامية تم قتل ١٤ امرأة دفعة واحدة، وبينهن عجوز تبلغ من العمر ٢٥ عاماً، وثلاث فتيات تبلغ أعمارهن ما بين ١٢ – ١٤ عاماً، ومن بين هؤلاء حلوة محمد عودة بدير (٢٥ عاماً)، وآمنة قاسم سعيد طه (٥٠ عاماً)، وفاطمة صالح أحمد عيسى (١٢ عاماً)، ولطيفة داود محمد عيسى (١٢ عاماً)، ولطيفة داود محمد عيسى (١٢ عاماً)،

لم تكن رشاشات الجيش الإسرائيلي تميز بين طفل وامرأة وعجوز ورجل، وبرغم أن هؤلاء كانوا جميعاً مدنيين مسالمين عائدون إلى بيوتهم من العمل غير أن ذلك لم يكن كافياً لمنع الحقد الصهيوني من التعبير عن نفسه بإراقة دم الشعب الفلسطيني على أيديهم، ويبدو أن ذلك - في شرعتهم - شرف يعمل الجميع على نيله ... «أي أن يلطخ يديه بدم عربي»!!

وبذلك يكون حصاد المجزرة ٤٩ شهيداً، ٣٦ من النذكور بها في ذلك ١ طفلاً من أعهار ١٢ - ١٦ عاماً، و١٣ من الإناث بها في ذلك ٤ أطفال أيضاً، كها شمل القتل طفلين كانا يرعيان الغنم مع قريب لهما في أراضي القرية وهما عبدالله أحمد حماد عيسى (١٥ عاماً)، وعبد محمد عبد الهادي عيسى (٩ أعوام)، وبذلك فقد أصبح لكل عائلة شهيد في قرية «كفر قاسم»، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين بعاهات دائمة.

وبعد انتهاء المذبحة قام أفراد شرطة حرس الحدود بجمع جثث الشهداء الـ ٤٩، وحملوها على سيارات شاحنة، وقذفوا بها في حرش يقع قرب مركز شرطة المستوطنة الصهيونية في رأس العين، وتم دفن الجثث هناك بشكل مؤقت، وبعد يومين قرر الارهابيون دفنهم في مقبرة القرية، ولكي يتم تشخيصهم بحثوا عن أحد وجهاء القرية، فوقع اختيارهم على السيد (ذياب عبد حمد) الذي أصيب ابنه ناجي بجراح طفيفة (في المذبحة) وطلبوا منه مرافقتهم لتشخيص الضحايا، فذهب معهم ورفع الجثة الأولى بين يديه فكانت جثة ابنه الثاني ويدعى موسى!، وقد تم تشخيص ٤٧ جثة، وبقيت جثتان لامرأتين لم ينجح أحد في التعرف عليها بسبب شدة التشويه، وقامت قوات الحكم العسكري بجلب ٤٩ عاملاً بالقوة من قرية جلجولية العربية المجاورة، وأجبرتهم على حفر ٤٩ قبراً وقامت بدفن الشهداء) (٢١).

وقد علق بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع وهو يتصبب خمجلاً من المجزرة بقوله: «لن يتكرر هذا الأمر في إسرائيل» وذلك أمام الكنيست في جلسة ١٢ ديسمبر ١٩٥٦ (٣٢)، لكن التاريخ كذب تعهد بن غوريون هذا!!

وقد تمت المجرزة تحت شعار «بدون عواطف، الله يرحمه»، بدون تمييز، وكلمة السر (أخضر) وتعني أن طريق الدم مفتوح! لكن المحكمة العسكرية التي شكلت للتحقيق في المجزرة اعتبرت «أن أوامر قائد اللواء أسيء فهمها» وتم تغريمه ١٠ قروش - ١٤ سنتاً أميركياً - كها تم توبيخه بحكم المحكمة العسكرية، وقد سمي الحكم بدقرش شدمي» (٣٣) لشدة ما به من سخف واستخفاف بمفهوم القضاء.

وعلق عليها عضو الكنيست الإسرائيلي اوري افنيري بقوله: «لم تبدأ مجزرة

كفر قاسم في ٢٩ اكتوبر ٥٦، بل قبل ذلك بزمن طويل، لقد بدأت حين وقعت مجزرة دير ياسين عام ١٤٨ه.

«ولا زال الفلسطينيون يحيون ذكرى شهدائهم في كفر قاسم وذلك برغم ما يتعرض له سكان القرية من تهديدات إسرائيلية متواصلة بمنع هذا الإحياء للذكري العار في جبين الحركة الصهيونية وإسرائيل المعالم وخاطب الشاعر أميل حبيبي أهالي القرية عند زيارتهم في ذكري المذبحة وذلك عام ١٩٦٥ بقوله:

> رغم عسف الطاغوت يزبد سما رغم حقد الرشاش يشهره الباغي نحن من شعبك المقيم على نحن جئنا نهيب أن تستقيقي

رغم سد الاسلاك في الدرب جاثم أتينا فليلعق النعل حاكم\*\* عهد الضحايا وذكريات المآثم فلتلبى النداء ... يا كفر قاسم!!

١٩٧٦ - حيفا - ص٨٢٠ \* \* يعنى الحاكم الإسرائيلي الذي لم يرق له ذلك.

# القسم الرابع

مذبعة مغيبي صبرا وشاتيلا لبنان ١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢

# القسم الرابع

# مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا لبنان ١٦١-١٨ سبتمبر ١٩٨٢

#### مخيها صبرا وشاتيلا

اثنان من ١٢ غيماً في لبنان، تم انشاؤها عام ١٩٤٨ لتوفير المسكن للاجئين الفلسطينيين الذين طردهم اليهود من مدنهم وقراهم، والمخيمان متلاصقان ، ويبعدان عن وسط بيروت حوالي ميلين، ويحتل المخيمان مساحة تقدر بـ٣ كيلو مترات مربعة، كان يسكن فيهما قبل الغزو الإسرائيلي عام ٨٢ حوالي ٩٠ ألف نسمة. يقع شاتيلا في الجزء الجنوبي من مدينة بيروت، ويشكل الأطفال دون سن البلوغ فيه نسبة ٤٧٪ من السكان، ونسبة الأمية تقل عن الطين وفيه أكثر من ١٤١٠ مسكناً، منها ٨٩٪ اسمنتية والبقية من الطين والحشب.

#### المجزرة

الخطة: وضعت خطة اقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا على ما يبدو منذ اليوم الأول لغزو لبنان عام ١٩٨٢، وذلك بهدف إنهاء مخيات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة إلى خارج لبنان.

وقد اقترح ارييل شارون وزير حرب إسرائيل على بشير الجميل بعد تسلمه

الرئاسة في لبنان أن تتولى القوات الكتائبية اقتحام المخيات بحجة البحث عن مقاتلين فلسطينيين لم يغادروا بيروت، وأن إسرائيل ستؤمن لهم تطويق صبرا وشاتيلا، ويبدو أنه رفض ذلك، ولكن بعد اغتياله بساعات قليلة بدأت عملية اقتحام بيروت الغربية فجر الأربعاء ١٥ سبتمبر ١٩٨٢، وقد سميت خعلة الاقتحام التي وضعها أرييل شارون ورفائيل ايتان رئيس الأركان بخطة «الدماغ الحديدي»!، وتم بعد ذلك اغلاق مداخل المخيات والطرق المؤدية إليها.

كيف نفذت الخطة والمذبحة؟ نفذت على ثلاث مراحل.

#### المرحلة الأولى:

عقد اجتهاعات تخطيط وترتيب بين شارون وايتان الساعة ١٤٠ مساء ١٤ سبتمبر للتخطيط لاقتحام المخيمين من قبل القوات الكتائبية، وفجر الأربعاء ١٥ سبتمبر اقتحمت اسرائيل بيروت الغربية وطوقت المخيهات، وعقد اجتهاع عال في صباح الخميس ١٦ سبتمبر ١٩٨٢ مثل اسرائيل فيها الجنرال أمير دروري القائد الأعلى لقوات الشهال، وقد كلف بتنفيذها ايلي حبيقة من كبار المسؤولين الأمنيين في القوات اللبنائية، وتم ذلك بحضور فادي افرام قائد القوات اللبنائية،

#### المرحلة الثانية:

تنفيذ الاقتحام مساء يوم الخميس ١٦ سبتمبر ١٩٨٢، حوالي الساعة الخامسة مساء، فمنذ الصباح الباكر يوم ١٦ سبتمبر بدا الاستعداد لاقتحام المخيمين، وتم ذلك بالتنسيق بين ايتان ودروري وشارون، وفادي افرام قائد القوات اللبنانية، وتحرك ١٥٠٠ مسلح من الكتائب إلى بيروت الغربية، وكان قد تم الانتهاء من وضع خطة الاقتحام في الساعة الثالثة بعد الظهر، وقبل غروب شمس يوم الخميس ١٦ سبتمبر بدأت عملية الاقتحام (٣٦).

لم يكن يعرف بالعملية قبل بدايتها إلا كل من بيغن وشارون وشامير وايتان، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على العملية بعد بدايتها بناء على اقتراح من مناحيم بيغن رئيس الوزراء حينئذ في اجتماع عقد مساء يوم ١٦ سبتمبر (٣٧).

واستمرت المجزرة حوالي ٣٦ ساعة، حيث كان الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيمين، بل ويطلق القنابل المضيئة ليلاً لتسهيل مهمة المليشيات، كما تعاون معهم في إخفاء العدد الكبير من الجثث بعد انتهاء العملية، وبالبلدوزرات الإسرائيلية.

ويقدر سكان المخيم عدد قوات الكتائب الذين اقتحموا المخيم بحوالي ١٢ ألف مسلح وعدد قوات سعد حداد ٢٠٠ جندي معظمهم من الشيعة، وكان الإسرائيليون يشاهدون المجزرة فوق ثلاث اسطح عمارات تقع على بعد ٣٠٠ متر فقط من موقع المذابح.

وفي صباح الجمعة ٩/١٧ كانوا الجنود اليهود يتفرجون بالمناظير على المذابح التي ينفذها الكتائب في المخيمين، وقال جنود وحدة مدرعة قريبة أنهم شاهدوا القتل في المدنيين بدون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال.

وفي التاسعة صباحاً يوم الجمعة دخل عقيد إسرائيلي في سلاح المظلات وعدد من رجاله إلى مخيم صبرا ليشاهدوا الأحداث الدامية، وكان الجنود اليهود يمنعون اللاجئين من الخروج من المخيمين، وقد أعادوا ٥٠٠ لاجئاً حاولوا الهرب إلى داخل المخيم تحت تهديد الرشاشات والدبابات!

وظهر الجمعة هنأ رفائيل إيتان قيادة القوات اللبنانية على ما قامت به من عمل في المخيمات، واتفق معهم على أن يغادروا المخيمين صباح السبت ١٨ سبتمبر، كما طلب إليه شارون أن يهنئهم على العمل وهو يصادف عيد رأس

السنة العبرية لليهود حيث تبدأ يوم السبت ١٨ سبتمبر٨٢.

وبدأ تسرب المعلومات عن المجزرة بعد هروب عدد من المدنيين من الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة في خيم شاتيلا حيث أبلغوا الأطباء بالخبر... ووصلت أنباء المذبحة إلى بعض الصحفيين الأجانب صباح الجمعة ١٧ سبتمبر، حيث يقول مراسل نيوز ويك الأميركية أنه وصل إلى المخيم ظهر الجمعة ١٧/٩ وسأل أحد رجال المليشيات: ماذا يجزي في المخيم؟ فرد عليه: إننا نقوم بعملية ذبح!!» (٢٨).

وبرغم الضغوط الأميركية على الإسرائيليين لوقف المذبحة إلا أنها استمرت حتى ظهر السبت ١٨ سبتمبر وقد قتل فيها ما بين ٣٥٠٠- ٣٥٠٠ مدني فلسطينياً ولبنانيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

#### المرحلة الثالثة:

وقد بدأت في وقت متأخر من ظهر الجمعة ١٧ سبتمبر، واستمرت إلى ما قبل ظهر السبت ١٨ سبتمبر، حيث تعاون الإسرائيليون مع المليشيات لإخفاء عدد كبير من الجثث، ويقال بأن ضابطاً إسرائيلياً برتبة كولونيل يتكلم العربية شارك مع مجموعة من الجنود في عمليات القتل والذبح. ويقول ايتان بأنه أبلغ قادة الكتائب أنه سيوكل لهم مهمة تمشيط المخيات يوم ١٥ سبتمبر، وقد كانت الأوامر بعدم التمييز بين الأطفال والنساء والرجال في القتل حسب شهادة يارون أمام لجنة تحقيق كاهان (٢٩).

## روايات الناجين من المذبحة (٤٠):

أم غازي يونس ماضي: اقتحموا المخيم الساعة الخامسة والنصف يوم ١٦ سبتمبر، ولم نكن نسمع في البداية إطلاق رصاص، فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسكاكين، وكانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات، هربنا نركض حفاة

والرصاص يلاحقنا، وقد ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في المجزرة، فقد قتلوا زوجي في غرفة النوم وذبحوا أحد الأولاد، وحرقوا أخر بعد أن بتروا ساقيه، والولد الثالث وجدته مبقور البطن، كما قتلوا صهري أيضاً.

أم محمود جارة أم غازي: رأيتهم يذبحون فتاة وهي حامل مع زوجها، وابنة خالتي خرجت من المنزل فامسكوا بها وذبحوها في الشارع ثم ذبحوا ولدها الصغير الذي كان في حضنها.

غالب سعيد: تم اطلاق قذائف مدفعية على المخيم أولاً، كان القتل يتم باسلحة فيها كواتم صوت، واستعملوا السيوف والفؤوس، وقتلوا شقيقي وأولادي الأربعة، كما تعرضت عدة فتيات للاعتداء عليهن.

منير أحمد الدوخي: ... كان يومها طفلاً عمره ١٣ عاماً، نجا رغم محاولات ثلاث لقتله: يقول أنه وضع تحت مسؤولية مسلحين يلبسون ملابس قذرة ولا يحسنون الحديث بالعربية وذلك مع مجموعة أخرى من النساء والأطفال الذي سحبوا من بيوتهم، وقد أطلقوا النار على النساء والأطفال جميعاً فأصبت بقدمي اليمنى، واصيبت والدي بكتفها وساقها. وتظاهرت بالموت بعدما طلبوا من الجرحى الوقوف لنقلهم إلى المستشفى، لكنهم أطلقوا عليهم النار جميعاً من جديد، فنجوت من محاولة القتل الثانية أيضاً، غير أن أمي كانت قد فارقت الحياة، وصباح اليوم التالي أطلقوا علي النار عندما وجدوا أنني لا زلت حياً فأصابوني وظنوا بأنني قد مت فتركوني.

سنية قاسم بشير: قتل زوجي وابني في المجزرة، وأفظع المشاهد التي شاهدتها كان منظر جارتنا الحاجَّة منيرة عمرو، فقد قتلوها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع أمام عينيها وعمره أربعة شهور.

خالد شرفية: عائلات كاملة أبيدت مثل أبو محمد حرب، وعايدي، والمقداد، والدوخي...

أم عبدالله صالح: في الخمسين من عمرها فقدت زوجها وثلاثة من أولادها في المجزرة.

تروي ممرضة أميركية تدعى جيل درو عن شاهد عيان امرأة: أنهم ربطوا الأطفال ثم ذبحوهم ذبح الشياه في مخيمي صبرا وشاتيلا، صفوا الناس في الأستاد الرياضي وشكلوا فرق اعدام.

"على خليل عفانة طفل في الثامنة يقول: كانت الساعة الحادية عشرة والنصف، سمعنا صوت انفجار كبير وتلاه صوت امرأة تئن، وفجأة اقتحموا منزلنا، واندفعوا كالذئاب يفتشون الغرف، صاحت أمي تستنجد فأمطروها بالرصاص، مد أبي يده يبحث عن شيء يدافع به عن نفسه، لكن رصاصهم كان أسرع، لم أقو على الصراخ فقد انهالوا علي طعناً بالسكاكين ... لا أدري ماذا جرى بعد ذلك، لكني وجدت نفسي في المستشفى كها تراني ملفوف الرأس والساقين، قال لي رفيق في المدرسة كان في زيارة أمه في المستشفى أن بيتنا تحول إلى أنقاض، جاءت خالتي أمس لزيارتي فسألتها عن مصير إخوتي الثلاثة، لكنها لم تجب!! لقد ماتوا جميعاً أنا أعرف ذلك. وانسابت الدموع الساخنة على خديه الصغيرتين» (١٤).

#### ليلة المذيحة

غرق سكان المخيم ليلة ١٥ سبتمبر في نـوم عميـق كما اعتادوا الأسابيع خلت، على أصوات الحرب والمدافع في وسط بيروت التي تبعد عنهم قرابة الميلين، وقد أصابت بعض الشظايا بعض سكان المخيم، ولكن في الساعة ٢ بعد ظهر الخميس ١٦ سبتمبر قامت اسرائيل بقصف المنطقة الجنوبية من مخيم

شاتيلا بمدافع الميدان ومدافع الدبابات، وقد حاول سكان المخيم الاختباء من القصف حتى يهدأ، لكن وفي حدود الساعة ٥ بعد الظهر – حسب رواية ربة بيت فلسطينية تسكن في هذه المنطقة -، قررت وزوجها الهرب من المنطقة مع أولادهما، وبالفعل تم ذلك حتى وصلوا إلى الشارع الرئيسي في شاتيلا، وقبل السادسة مساء عاد زوجها إلى البيت ليحضر بعض الحليب المجفف لأولادهما، لكنه لم يعد أبداً، ووجد مقتولاً في البيت لاحقاً، وقضى رجال المليشيا الليلة وهم يهارسون المجزرة ويطلبون المزيد من القنابل المضيئة من الإسرائيليين (٢٤٠)، وما بين الساعة ٥٠٠٠ مساء وحتى الساعة ٥٠٠٠ مساء من نفس اليوم كانت القوات قد ذبحت حوالي ٣٠٠ من السكان المدنيين حسب مكالمة هاتفية لقيادة الجيش الإسرائيلي في لبنان.

#### قصة المذبحة

امرأة ترويها فتقول: كنا وزوجي وطفلي نهم بالنوم ليلة ١٥ سبتمبر بعدما انتهينا من ترتيب الأغراض التي خربها القصف، وكنا نعيش حالة من الاطسننان لأن الجيش اللبناني –حسب ظنها– يطوق المخيم ... لكن الهول كان قد اقترب إذ دخل عشرات الجنود والمقاتلين يطلقون النار ويفجرون المنازل، فخرجنا نستطلع الأمر ولما رأينا ما رأينا حاولنا الهرب لكنهم استوقفونا، ودفعوا زوجي وأبي وأخي وأداروا ظهورهم إلى الحائط وأجبروهم على رفع أيديهم، ثم أمطروهم بوابل من الرصاص فسقطوا شهداء، ولما صرخنا أنا وأمي شدونا من شعورنا باتجاه حفرة عميقة أحدثها صاروخ، لكن أوامر صدرت لهم بالحضور إلى مكان آخرفتركونا دون أن يطلقوا علينا النار ثم هربنا. وتروي امرأة أخرى كيف دخلوا بيتها وعندها طفل من الجيران فانهالوا عليه بالفأس فشقوا رأسه كيف دخلوا بيتها وعندها طفل من الجيران فانهالوا عليه بالفأس فشقوا رأسه قسمين وتقول: لما صرخت أوثقوني بحبل كان بحوزتهم ورموني أرضاً ثم تناوب

ثلاثة منهم على اغتصابي، وتركوني في حالة غيبوبة لم استفق إلا في سيارة اسعاف الدفاع المدني، ويقول عجوز في الستين من عمره فقد كل عائلته: ما فائدة الحياة بدونهم؟ ليتني مت معهم! (٤٣).

كان بعض رجال المليشيات يسحقون الفلسطينيين بالسيارات العسكرية حتى الموت، وكانوا يرسمون الصليب على جثث القتلى، وقد قام مصور تلفزيوني دانهاركي يدعى البترسون، بتصوير عدد من الشاحنات المحملة بالنساء والأطفال والمسنين متجهة إلى جهة مجهولة.

وقد تم قتل الناس بدون تمييز، كما تم اغتصاب عدد كبير من النساء، هناك العديد من الناس رفع الأعلام البيضاء كناية عن الاستسلام خصوصاً الأطفال والنساء غير أنهم كانوا من الضحايا الأوائل في المذبحة، بما في ذلك أكثر من خمسين امرأة ذهبن للتعبير عن الاستسلام وأنه ليس هناك مسلحون بالمخيم فقتلوهن جميعاً.

الهجوم على مستشفى عكا كان صباح الجمعة الساعة ١١:٣٠ صباحاً، حيث تمت عمليات قتل للاطباء والمرضى، وعرضة فلسطينية تدعى انتصار اسهاعيل -١٩ عاماً - تم اغتصابها عشر مرات ثم قتلت وعثر على جثتها بعد ذلك مشوهة (٤٤٠)، وقد قتلوا العديد من المرضى والجرحى وبعض العاملين والسكان الذين لجأوا إليه، ثم اجبروا أربعين مريضاً على الصعود في الشاحنات ولم يعثر لهم على أثر، وقتل الطبيب على عثمان، والطبيبة سامية الخطيب داخل المستشفى، وأفرغوا رصاصات في رأس طفل جريح يرقد في السرير وعمره ١٤ عاماً ويدعى موفق أسعد.

وقامت البلدوزرات بحفر المقابر الجهاعية في منتصف النهار جنوب شاتيلا تحت سمع وبصر الإسرائيليين، كها هدموا العديد من المنازل بالبلدوزرات (٥٤)، وقد تمت هذه المذبحة في مناسبة السنة العبرية الجديدة!

ويروي روبرتو سورو مراسل مجلة النايم في بيروت ما رآه بعد دخوله المخيات فيقول: «لم يكن هناك سوى أصوات الحزن والجثث، خيث الجثث مكومة فوق بعضها من الأطفال والنساء والرجال، بعضهم قد أصاب الرصاص رأسه، وبعضهم قد ذبح من عنقه، وبعضهم مربوطة أيديهم إلى الخلف، وبعضهم أيديهم مربوطة إلى أرجلهم، بعض أجزاء الرؤوس قد تطايرت، جثة امرأة تضم طفلها إلى صدرها وقد قتلتها رصاصة واحدة، وقد تمت ازاحة الجثث من مكان إلى آخر بالبلدوزرات الإسرائيلية التي استعملها الكتائب، ووقفت امرأة على جثة ممزقة وصرخت «زوجي! يا رب من سيساعدني من بعده؟ كل أولادي قتلوا! زوجي ذبحوه! ماذا سافعل؟ يا رب يا رب! (٢٦)

وفي تقرير لمراسل المواشنطن بوست يقول عن مشاهداته: بيوت بكاملها هدمتها البولدوزرات وحولتها إلى غبار، جثث مكدسة فوق بعضها أشبه بالدمى، وفوق الجثث تشير الثقوب التي تظهر في الجدران إلى أنهم أعدموا رمياً بالرصاص. في شارع مسدود صغير عثرنا على فتاتين، الأولى عمرها حوالي ١١ عاماً والثانية عدة أشهرا!!! كانتا ترقدان على الأرض وسيقانها مشدودة وفي رأس كل منها ثقب صغير، وعلى بعد خطوات من هناك وعلى حائط بيت يحمل رقمين ٢٢٤ و٢٤٤ أطلقوا النار على ٨ رجال. كل شارع مها كان صغيراً يخبر عن قصته، في أحد الشوارع تتراكم ١٦ جثة فوق بعضها بعضاً في أوضاع غريبة، وبالقرب منها تتمدد امرأة في الأربعين من عمرها بين نهديها رصاصة، وبالقرب من دكان صغير سقط رجل عجوز يبلغ السبعين من العمر ويده عدودة في حركة استعطاف، ورأسه المعفر بالتراب يتطلع ناحية امرأة ظلت تحت الركام!!».

وفي جولة لي (كاتب هذا الكتاب) في غيم شاتيلا خلال زيارة خاصة في يناير ١٩٩٥ حدثني حسين رعد البالغ من العمر (٤٦ عاماً)، ومتزوج وله ٧ يناير ١٩٩٥ حدثني حسين رعد البالغ من العمر (٤٦ عاماً)، ومتزوج وله ٧ أطفال وهو يملك دكاناً صغيراً وسط المخيم، بأنه سمع بخبر دخول القوات الكتائبية عصر الجمعة ١٦/٩/٨ من الحرج الذي يقع على مقربة من مواقع القوات متعددة الجنسيات، وقال «إن الارهابيين قاموا بقعلع الرؤوس وضرب الرقاب «بالساطور»، وكانوا يدوسون الجثث بأقدامهم»، وأنه رأى بعينه «قتل خسة أشخاص أحدهم بالساطور ناهيك عن الشتائم والاهانات، وكانوا يذبحون الأطفال والنساء بلا تمييز».

وقال: «إن السكان بدؤوا بالهروب من جهة القوات المتعددة الجنسية والتي لم تقم بحما يتهم خصوصاً في منطقة الحمراء(٤٧).

والتقيت شاباً يبلغ من العمر (٢٨ عاماً)، وكان من شهود المذبحة إذ كان سنه يومها يقارب الـ ١٥ عاماً، ويدعى محمود هاشم، ويقول: «كنت نائهاً مع أصحاب لي يوم الجمعة ليلاً في المخيم وبحدود الساعة ١١ ليلاً سمعنا اطلاق نار ظنناه عادياً، ونمنا حتى الصباح حيث صحونا لنجد المخيم خالياً إلا من القطط والكلاب، وخرجنا نتفقد الأحوال، حتى اقتربنا من «مدرسة الجليل» حيث وجدنا كومة من الجثث فوق بعضها بعضاً، فلم نتالك أعصابنا، وقررنا الخروج من المخيم عن طريق تدعى «الاستيديو»، ووصلت إلى حي الفاكهاني حيث يقيم أهلي بعدما دحر بيتنا في مخيم شاتيلا جراء القصف الإسرائيلي في أوائل الاجتياح، وسمعت هناك بخبر المذبحة»، ويضيف «التقيت صحفياً بريطانياً طلب مني أن أصحبه إلى مدخل المخيم صباح السبت ١٧/ ٩/ ٨٢ ليسجل أحداث المذبحة بكاميرته، فوافقت ودخلت عن طريق صبرا على دراجة نارية، حتى وصلنا إلى الجهة الغربية من المخيم حيث فوجئنا بكومة من

الجثث بالقرب من مكان الدوخي، وقد ضرب صاحب الدكان ببلطة في رأسه، وكان إلى جانبه شاب صغير، والباقون من كبار السن، وأتبعنا المسير حتى وصلنا إلى مفرق الحرج حيث شاهد ٩ جثث تحت شاحنة، وكانت أيدي بعضهم مربوطة، فقد اخترق الرصاص سطح حائط مجاور، فيا بدا أنه خلال عملية الاعدام الجماعي لهؤلاء، وعلى بعد عشرة أمتار من هذا المشهد المذهل، وجدنا جثة امرأة مسنة وبيدها بطاقة هوية لبنانية، ويظهر أنها كانت تحاول اقناعهم بأنها لبنانية وليست فلسطينية، وعلى بعد عشرين متراً أخرى وجدنا عدد من الأحصنة مقتولة، وبينها جثة رجل مقطوع الرأس، تبين فيها بعد أنها حدة عمي عبد الهادي هاشم (٤٩ عاماً)...

وبعد أن تابعنا المسير اصطدمنا بست جثث مربوطة بجنازير بعضها ببعض، وكانت رؤوس اثنين منهم مجوفة فيها أنها ضربت ببلطة أو فأس على الرأس، ونظراً للهول والذهول الذي أصابنا فقد قررنا العودة من حيث أتينا، وكان الصحفي البريطاني قد التقط عشرات الصور لهذه المشاهد، وخلال ذلك سمعنا حركة قريبة منا فاضطرب الصحفي وسارع بقيادة الدراجة النارية وأنا معه إلى خارج المخيم، واطلقت علينا زخات من الرصاص فزادت من سرعة انطلاقه (٤٨١). وخلال تجوالي في أرجاء المخيم بصحبة شاب من سكانه كنت أرى في كل زقاق أو حائط أو شارع أو بيت معالم الألم والمعاناة، وقصة تحكي قصة المذبحة الوحشية، لم تستطع ذاكرتي أن تستقر للواقع إلا بعد أن ابتعدت عن محيط المخيم.

«رأينا الجئث مكومة في زاوية إلى اليمين وعلى بعد خمسين ياردة فقط من مدخل غيم شاتيلا، وكان هناك أكثر من اثنتي عشرة جثة لشبان صغار التفت أرجلهم وأيديهم بعضها حول بعض، وهم يعانون آلام الموت، وكان كل منهم

مصاباً برصاصة أطلقت على صدغه واخترقت مخه، وبدت على الجانب الأيسر من رقاب بعضهم ندوب قرمزية أو سوداء. رأينا طفلة لا تتجاوز الثالثة من عمرها ملقاة على الطريق وكأنها دمية مطروحة، وقد تلوث ثوبها الأبيض بالوحل والدم والتراب، وكانت قد أصيبت برصاصة قد طيرت مؤخرة رأسها واخترقت دماغها.

كانت الأسر قد أوت إلى فراشها في غرف النوم عندما اقتحم المسلمون أكواخهم، فقد رأيت جثثاً ممدة على الأرض أو متكومة خوت الكراسي، وبدا أنه جرى اغتصاب كثير من النساء حيث كانت ملابسهن مبعثرة على الأرنس (٢٩٩).

قام تضم طفلها اخترقت رأس كل منها رصاصة، نساء عاريات قيدت أيديهن وأرجلهن خلف ظهورهن، رضيع مهشم الرأس في بركة من الدم و إلى جانبه رضاعة الحليب. على طاولة الكوي بالقرب من أحد البيوت قطعوا أعضاء رضيع وصفوها باعتناء بشكل دائرة ووضعوا الرأس في الوسط، في حسبرا وشاتيلا يسود الانطباع أن القتلة استهدفوا وأمعنوا في قتل الأطفال بنوع خاص المناس.

وبعد انسحاب الكتائب هام الناجون من المأبحة على وجوههم بحثا من أقاربهم الذين طالهم الذبح بين أكوام الجثث أو تحت الأنقاض، وكانوا لا يزالون تحت كابوس المجزرة التي عاشوها (٥١).

امرأة عادت إلى بيتها فوجدت جثة أمها في الطريق، وجثة أبيها في السرير، وقد تهدم البيت ... وإذ بخبر رجال الانقاذ أنهم وجدوا أخاها مقتولاً من تحت الانقاض فانهارت تصرخ وتبكي!!!

ما بين ٢٠٠٠-٣٥٠٠ رجل وطفل وامرأة قتلوا في أربعين ساعة بين ١٦-١٦ سبتمبر ١٩٨٢، وذلك من أصل عشرين ألف نسمة كانوا في المخيمين عند بدء المجزرة، وقد وجد من بين الجثث أكثر من ١٣٦ لبنانياً. حصيلة الأرقام عن ضحايا المذبحة ٣٢٩٧ شهيداً من النساء والأطفال والشيوخ (١٠٩٧ في مستشفى عكا، ١٨٠٠ شهيد في شوارع وأزقة المخيمين)(٥٢).

#### المجرمون يتفاخرون بفعلتهم النكراء

مناحيم بيغن يقول عن رجال المقاومة الفلسطينية «أنهم حيوانات تسير على ساقين اثنين» ١٩٨٢/ ١٩٨٨ – أمام الكنيست الإسرائيلي<sup>(٢٥)</sup>، ضابط كتائبي يقول بعد إعلان نبأ المذابح: «إن سيوف وبنادق المسيحيين ستلاحق الفلسطينيين في كل مكان، وسنقضي عليهم نهائياً» وقال شهود عيان أن المذبحة بدأت قبل غروب الشمس في حي ارسال أمام مقر القيادة الإسرائيلية (٤٥).

ضابط كتائبي صرح لمراسل أمريكي: لقد انتظرنا سنوات طويلة كي نتمكن من اقتحام مخيمات بيروت الغربية، لقد اختارنا الإسرائيليون لأننا أفضل منهم في هذا النوع من العمليات: من بيت إلى بيت «وعندما سأله الصحفي إذا كانوا أخذوا أسرى، أجابه: «هذه العمليات ليست من النوع الذي تأخذ فيه أسرى».

راديو لندن نقل عن مراسله قوله: «أنه بينها كانت عمليات القتل مستمرة طوق الجنود الإسرائيليون المخيهات بالدبابات وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك».

وقد اعترف اربيل شارون أنه اتخذ قرار الساح للكتائب بدخول المخيمين، وأن الحكومة اتخذت قراراً منتصف ليلة ١٤ سبتمبر باقتحام بيروت، وأنه اتخذت قراراً يوم ١٥ سبتمبر باشراك الملليشيات في الدخول إلى بيروت، وادعى عدم علمه بها يجري في المخيمين على أيدي الكتائب من فظائع، وقد جاء ذلك في شهادته أمام لجنة كاهان في ٢٦ اكتوبر ١٩٨٧.

# القسم الخامس

مذبحہ المنصى ۱۹۹۰ المتوبر ۱۹۹۰

# القسم الخامس

# مذبحة المسجد الأقصى ٨ أكتوبر ١٩٩٠

#### مدينة القدس

المدينة عربية عمرها ٣٥ قرناً تقريباً ترتفع عن سطح البحر ١٥٥٠م. كانت حدود القدس القديمة هي مرتفع بيت الزيتون (يريتا) ومرتفع ساحة الحرم (موريا) ومرتفع صهيون، وكان يحيط بها سور يبلغ محيطه ٤كم وله سبعة أبواب:

باب الخليل – باب الحديد – باب العامود – باب الساهرة – باب ستنا مريم – باب المغاربة – باب القدس، وبنايات القدس، وبنايات القدس القديمة متلاصقة تفصل بين مجموعاتها حارات مرصوفة بالحجارة ومسقوفة بعقود تربط المباني على جانبيها، وتتصف الأبنية بساكة جدرانها، وكانت سقوف المنازل بشكل قباب. وقد فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام ١٥هـ/ ٢٣٦م، وأعطى الأمان لأهلها، وتعهدهم بأن لا يسمح لليهود بالعيش بينهم (فيها يعرف بالعهدة العمرية) وفي عام ٢٩٤هـ/ يسمح لليهود بالعيش بينهم (فيها يعرف بالعهدة العمرية) وفي عام ٢٩٤هـ/ الدين عام ٢٩٠٨م.

وفي أواخر القرن الماضي امتدت القدس خارج الأسوار، وفي أعقاب حرب

٤٨ احتل اليهود القدس الجديدة وامتدت القدس القديمة باتجاه الشال والشرق، أما القدس الجديدة فامتدت باتجاه الغرب، وفي عام ١٩٦٧ احتل اليهود القدس القديمة أيضاً.

وتعتمد القدس في الزراعة على مياه الأمطار، وتتركز الزراعة على المنحدرات الجبلية وفي قيعان الأودية والمنخفضات، (٥٥).

## المسجد الأقصى

"يطلق اسم المسجد الأقصى على المسجد الكبير الكائن جنوبي ساحة الحرم (في مدينة القدس) وقد بناه الخليفة الأموي مروان بن عبد الملك سنة ٩هـ. ويبلغ طول المسجد الأقصى من الداخل ٨٠م وعرضه ٥٥٥م، وفي المسجد الأقصى سبعة أروقة، وللمسجد أحد عشر باباً سبعة منها في الشهال وواحد في الشرق واثنان في الغرب وواحد في الجنوب. والمسجد اليوم يختلف عن بناء الأمويين، فقد تعرض لعدة هزات وجدد إلى أن استولى الصليبيون على القدس فاتخذوا جزءاً منه كنيسة وجزءاً للفرسان، وبعد أن حرر صلاح الدين القدس أمر بإعادة المسجد كها كان، ووضع فيه المنبر الذي صنع له في حلب. وفي ١٩٦٨/٨٢١ تعرض المسجد الأقصى للحريق وقد أتى الحريق على المنبر واشتعلت النار في سطحه الجنوبي (٥٦).

# الهيكل المزعوم

هو أهم مبنى للعبادة اليهودية في فلسطين شيده سيدنا سليان عليه السلام وكان حجمه لا يزيد عن كنيس صغير، فقد كان طوله ١١٣,٧٥ قدم وعرضه ٥,٣٢ قدم، وبعد بنائه أصبح هو المكان الوحيد الذي تقدم فيه القرابين، وكان دخوله مقصوراً على الكهنة فقط. وقد هدمه البابليون عام ١٨٥ق.م ثم أعيد بناؤه عام ٢٥١ ق.م، ثم قام هيرود (أحد ملوك اليهود)

بتوسعته وبنى حوله سوراً عالياً، ثم حطمه الرومان عام ٧٠م إثر ثورة قام بها اليهود، وحائط البراق (المبكى) هو آخر ما تبقى من السور الذي بناه هيرود ومن الهيكل كله، (٥٧).

# الهيكل والأقصى

وتزعم السلطات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى المبارك، ومنذ احتلال مدينة القدس عام ١٩٦٧ والسلطات الإسرائيلية والمستوطنون يحاولون وضع يدهم والسيطرة على المسجد الأقصى تمهيداً لهدمه وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه.

وقد بدأت الحفريات لاكتشاف الهيكل عام ١٩٦٧، فقد حفرت السلطات الإسرائيلية نفقاً عميقاً وطويلاً تحت الحرم أدخلت إليه سفر التوراة وأنشأت بداخله كنيساً يهودياً، وفي حفل افتتاح الكنيس قال كبير الحاخامات النا نحتفل اليوم بافتتاح هذ الكنيس وقد أقمنا هنا تحت الحرم مؤقتاً وغداً سنحتفل بهدم هذا الحرم وقيام كنيسنا الكبير وإعادة بناء هيكلنا على أرضه، وهي أرضنا ولن يبقى أحد من هؤلاء الغرباء في بلادنا) (٥٨).

# إحراق المسجد الأقصى

بتاريخ ١٩٦٩/٨/٢١ تم احراق المسجد الأقصى بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، فقد قامت بقطع المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق وحاولت منع المواطنين العرب من الاقتراب، ولكنها باءت بالفشل، وقد ادعت الحكومة الإسرائيلية أن شاباً استرالياً يدعى دينيس مايكل وعمره ٢٨ عاماً هو الذي ارتكب الجريمة وزعمت أنها قبضت عليه وستحاكمه، ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه معتوه وأطلقت سراحه (٥٩).

"إن المنطقة المعنية بالحديث (حول مذبحة المسجد الأقصى) تبلغ مساحتها ١٤٠ دونها، ومعروفة باسم الحرم، وتضم المسجد الأقصى الذي يصلي فيه الرجال عادة، وقبة الصخرة التي يصلي فيها النساء عادة، وتضم فضلاً عن ذلك متحفاً ومدارس وعيادات طبية ومخفراً للشرطة، ومكتبة تحوي وثائق أرشيفية ومكاتب، وجنائن مزروعة صنوبراً وزيتوناً (١٠٠).

"والمنطقة مسورة ولها ثهانية أبواب، ويحرس كل باب منها عادة حارس فلسطيني وشرطيان اسرائيليان، ويتمركز حرس الحدود (وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي) في مبنى يعرف بـ "المحكمة"، يقع بين باب السلسلة وباب المغاربة، ويستطيع حرس الحدود دخول منطقة الحرم متى شاؤوا، وهم يقومون بدوريات رئيبة داخل الحرم في مجموعات من ١٥ عنصراً في العادة من دون استئذان الأوقاف الإسلامية" (٦١).

#### المذبحة

في يوم الأثنين الثامن من أكتوبر عام ١٩٩٠ وقبيل صلاة الظهر وعلى أثر ماولة متطرفين يهود وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف، هب أهالي القدس لمنعهم من ذلك دفاعاً عن المسجد الأقصى المقدس عند المسلمين، فاشتبكت مجموعة «غرشون سلامون» المساة «بأمناء جبل الهيكل» مع المصلين الذين بلغ عددهم ما بين ٣ -٥ آلاف مصل، وما هي إلا لحظات حتى تدخل جنود حرس الحدود المتواجدين بكثافة داخل الحرم القدسي، وأخذوا يطلقون النار على المصلين المسلمين فقط ودون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ٢١ شهيداً وجرح أكثر من من ١٥، منهم ٦-٨ في حالة خطرة كما اعتقل ٢٧٠ شخصاً داخل وخارج الحرم. وقد روت دماء الشهداء والجرحى ساحة الحرم وتناثرت بقعها في مختلف أرجائه،

وزعم قائد شرطة القدس اريبه بيبي أن الم يكن أمام الجنود خيار آخر غير استخدام الرصاص الحي لوقف قذف الحجارة من جانب العرب»!! وقد بلغ عدد الجنود المشاركين في المجزرة مائة جندي، غير أنهم لم يقوموا بأي اجراءات تحذيرية للمصلين وقاموا باطلاق النار الحي من الأسلحة الأوتوماتيكية دون انضباط.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت بوضع الحواجز العسكرية على ختلف الطرق المؤدية إلى القدس منذ الساعة العاشرة صباحاً، أي قبل بد المذبحة بنصف ساعة، وذلك بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إليها، كما قامت بإغلاق أبواب المسجد نفسه ومنعت أهل القدس من دخوله، ولكن كان قد تجمع الآلاف داخل المسجد قبل تلك الساعة بناء على دعوات ونداءات من خطيب المسجد والتيار الإسلامي لحماية المسجد ومنع أمناء جبل الهيكل من اقتحامه وربم بسط السيادة اليهودية عليه!

الوروى نفر غير قليل ممن شاركوا في إخلاء الجرحى أن حرس الحدود الإسرائيليين قد أمروهم بترك الجرحى، كما أن منهم من أصيب خلال محاولته إنقاذ الجرحى، وثمة روايات أخرى عن إقدام جنود حرس الحدود على ضرب الجرحى، كما قسام حرس الحدود بإغلاق الأبواب ومنع المصلين من الخروج منه» (٦٢).

وما أن بلغت الساعة ١١:٣٠ حتى كان المسجد الأقصى وقبة الصخرة مكتظتين بالقتلى والجرحى ولم يتم إخلاء ساحة المجزرة إلا في الساعة ٥ عصراً، أي بعد حوالي ٦ ساعات من اطلاق الرصاص والحصار من قبل حرس الحدود.

«وقد وصلت سيارة الاسعاف الأولى بعد عشر دقائق من بدء اطلاق الرصاص، وترجل منها طبيب ليسعف أحد الجرحي لكنه أصيب في ساقه، كما هاجم الجنود السيارة نفسها بالرصاص، وأصيبت محرضة أخرى تدعى فاطمة عبد السلام أبو خضير (٣٥ عاماً) اصابة بالغة، واعتقلت محرضة أخرى، وجرح محرض آخر يدعى محمد حسن أبو ريان (٣٥ عاماً) ومنع من تقديم العناية المطلوبة للجرحي، (١٣).

المسجد الأقصى قائلة غطت الدماء مسافة المائتي متربين قبة الصخرة المسجد الأقصى قائلة غطت الدماء مسافة المائتي متربين قبة الصخرة والمسجد الأقصى .. لقد سالت الدماء في كل مكان على الأدراج الواسعة ولطخت البلاط الأبيض على امتداد ساحة الحرم الواسعة وعلى أبواب المسجدين، ورسمت على حيطان المسجدين خطوطاً طويلة قانية نزفتها أياد مدماة. وخضبت الدماء ملابس المسعفات البيضاء وبدا الجرحى والناجون والمسعفون والجنود الإسرائيليون كأنهم يسبحون في الدماء (18).

راح الجنود الإسرائيليون يطلقون الرصاص لأسباب لا تزال غامضة، بدأوا بإطلاق النار عند الساعة ٣٠: ١٠، وتوقفوا عن إطلاق النار بعد ٣٥ دقيقة. كانت حرباً استمرت ٣٥ دقيقة شنها بضع عشرات من الجنود الإسرائيليين من الحدود، فقدوا أعصابهم أمام غضب الفلسطينيين، وأطلقوا النار على جموع الفلسطينيين بشكل عشوائي وبدم بارد.. ولاحقوا الفلسطينيين بالعصي والبنادق!!

وعلى أثر ذلك قامت السلطات الإسرائيلية باغلاق القدس أمام الفلسطينين في اجراء لم يسبق له مثيل منذ ٢٣ عاماً، واعلان حظر التجول على مليوني فلسطيني يقيمون في الضفة والقطاع بحجة الحد من تصاعد أعمال العنف (٦٦). كما رفضت اسرائيل توجه مجلس الأمن بارسال فريق دولي للتحقيق في الحادث بحجة مسؤوليتها الكاملة عن الأمن في القدس – حسب

بنيامين نتنياهو نائب وزير الخارجية آنذاك -، كما وقفت الولايات المتحدة في وجه أي قرار يدين الحكومة الإسرائيلية لاستخدام قواتها الرصاص الحي ضد المدنيين، كما رفضت تحديد سبل حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها اسرائيل (٦٧).

وقد أسست جماعة «أمناء جبل الهيكل» اليه ودية المتطرفة عام ١٩٦٧، وغايتها الأولى هي بناء الهيكل الثالث المزعوم في موقع الحرم القدسي الشريف، وقد أذنت الحكومة الإسرائيلية لأفراد هذه الجماعة في دخول منطقة الحرم خلال بعض الأعياد الدينية الخاصة (٦٨).

ومن عقيدة همذه الجهاعة زيارة «جبل الهيكل» المزعوم تحت المسجد الأقصى كل يوم سبت الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، وفي عيد المظلة (العرش) الذي يصادف بداية العام العبري.

الوقد كانت المحاولة الأولى التي قام بها المدعو غرشون سلامون زعيم منظمة «أمناء جبل الهيكل» لوضع حجر الأساس للهيكل الشالث المزعوم، في فبراير ١٩٨٩، والشائية في ١٩ سبتمبر ١٩٩٠، فبراير ١٩٨٩، والشائية في ١٩ سبتمبر ١٩٩٠، وكان وتعتبر المحاولة الأخيرة هي الرابعة من نوعها في ٨ أكتوبر ١٩٩٠، وكان سلامون يستغل دائما وجود أعداد كبيرة من حرص الحدود والشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي الشريف، وتواجد الكثير من اليهود في ساحة البراق، لأن ذلك يوفر له الحماية الكافية، حيث إن القوات الإسرائيلية لمن تطلق النار إلا على المسلمين العرب في حال حدوث اشتباك، ودائماً ما يحدث اشتباك وتسيل دماء المسلمين في ساحة الحرم في كل هذه الحوادث، (٢٥٠)، وقد سجل مراسل صحفي الحادث بالكامل على شريط فيديو، حفظت منه نسخة لدى الأمم التحدة.

# اعتداءات صهيونية متواصلة على المسجد الأقصى

- ٥١/ ٨/ ١٩٦٧ الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلوموغورن وخمسون من أتباعه يقيمون الصلاة في ساحة الحرم الشريف (٧٠).
- ٨/ ٨/ ١٩٧٣ الحاخام لويس رابينوفتش وعضو الكنيست بنيامين هليف أقاما الصلاة داخل الحرم(٧١).
- ١٩٧٦/١/١٩٧٦ القاضية روث أود من المحكمة المركزية الإسرائيلية تقرر أن للبهود الحق في الصلاة داخل الحرم (٧٢).
- ٣/ ١/ ١٩٨١ اقتحم أفراد حركة أمناء جبل الهيكل الحرم القدسي يرافقهم المحاخام موشي شيغل وبعض قادة حركة هاتحيا، وأرادوا الصلاة وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويحملون كتب التوراة (٧٣).
- ٢٤/ ٢/ ١٩٨٢ رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل المتطرفة غرشون سلمون قام باقتحام ساحة المسجد الأقصى بالقدس لأداء الصلاة والشعائر الدينية.
- البع مزودة عموعة من المتطرفين اليهود من مستوطني كريات أربع مزودة بالأسلحة النارية حاولت اقتحام المسجد الأقصى من باب السلسلة بعد أن اعتدت على الحارسين واشتبكت مع الحراس العرب (٧٤).
- ١١/ ٤/ ١٩٨٢ قام أحد الجنود الإسرائيليين ويدعى هاري غولدمان، باقتحام الصخرة المشرفة وأطلق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى السخرة المشرفة وأطلق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح أكثر من ستين آخرين (٧٥).

٢٣/ ٥/ ١٩٨٨ حوالي ٢٠ فرداً من حركة «أمناء جبل الهيكل» توجهوا إلى ساحات الحرم الحرم القدمي الشريف بمرافقة أفراد الشرطة الإسرائيلية (٧٦).

قام وفد من لجنة الداخلية التابعة للكنيست برئاسة دوف شيلانسكي بدخول الحرم القدسي تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وتستهدف هذه الخطوة اثبات وجود اليهود في منطقة الحرم (٧٧).

٩/ ٨/ ١٩٨٩ سمحت الشرطة الإسرائيلية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف وذلك للمرة الأولى رسمياً.

١٩٩٠/٩/ قامت مجموعة من المتطرفين اليهود بجولة في ساحات المسجد الأقصى وذلك بمناسبة بدء السنة العبرية وقد قام أحد اليهود بالنفخ في البوق الذي كان بحوزته بالقرب من باب الرحمة.

٨/ ١٢/ / ١٩٩٠ سمحت الشرطة الإسرائيلية لعشرة متطرفين من أعضاء حركة كاخ العنصرية بالدخول إلى ساحة الحرم القدسي حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين.

١٩٩٠/١٢/ ١٩٩٠ حاولت مجموعة من عشرة أفراد من حركة أمناء جبل الهيكل يتزعمها رئيس الحركة غرشون سلامون الدخول عنوة إلى الحرم القدسي رغم وجود قرار من الشرطة يمنع الزيارة.

٢/ ٤/ ١٩٩٢ تجمع حوالي خمسون عنصراً عند مدخل المسجد الأقصى ورفعوا شعارات تدعو إلى إعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى (٧٨).

# القسم السادس

مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ٢٥ فبرايسر ١٩٩٤

# القسم السادس

# مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ٥٤ فبراير ١٩٩٤

## مدينة الخليل

«ترتفع مدينة الخليل عن سطح البحر ٩٢٧ متراً، فالجو بارد وقارص شتاءاً أما صيفاً فهواؤها جاف، وسميت الخليل بهذا الاسم نسبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتشتهر الخليل بزراعة الفواكه والزيتون وبالصناعات التقليدية كصناعة الأدوات الفخارية والزجاجية وصناعة دباغة الجلود والفراء، وصناعة تعليب الفواكه والخضار. وتعتمد في الري على مياه الأمطار، وسقطت مدينة الخليل بأيدي الصهاينة عام ١٩٦٧ه (٧٩).

# الحرم الإبراهيمي في الخليل

«اشترى سيدنا إبراهيم عليه السلام مغارة المكفانية والحقل المحيط بها على جبل الرأس ودفن بها زوجته سارة، وبعد وفاته عليه السلام دفن بها، كها دفن بها أيضاً سيدنا اسحق وابنه يعقوب عليهها السلام وزوجتيهها، ويوجد في ساحة الحرم ضريح سيدنا يوسف عليه السلام. وقد بنى سيدنا سليهان السور حول المغارة في فترة خلافته، ويبلغ طول كل حجر في السور سبعة أمتار، وبنى الأمويون سقف الحرم (الحالي) من الجهة الشرقية، كما بنوا المراقي من ناحية الشمال والجنوب، وبنوا القبة التي تعلو ضريح يوسف عليه السلام، وبنى الصليبيون في فترة احتلالهم للخليل كنيسة على موقع الحرم في عام ٩٨٥هـ/ الماليبيون في فترة احتلالهم للخليل كنيسة على موقع الحرم في عام ٩٨٥هـ/ ١١٧٢م وبعد أن حررها صلاح الدين حوّل كنيستها إلى جامع وهو الحرم الحالى (٨٠٠).

«والحرم عبارة عن بناء له سور ضخم وبابان خارجيان أحدهما في الجهة الجنوبية الغربية والثاني بالجهة الغربية الشالية، والسور مبني من الحجارة الصلبة المصقولة، ويوجد فوق السوق منارتان، وللجامع محراب مرحم، وإلى جانبه منبر من الخشب المحفور، يقابل المحراب دكة المؤذنين مرفوعة على أعمدة من الرخام، ومراقد الأنبياء عليهم السلام وزوجاتهم في الغار الشريف، وما الأضرحة العليا إلا إشارات لها، وله ثلاثة مداخل»(١٨).

#### المذبحة

قبل أن يستكمل المصلون التسبيحة الثالثة من سجود التلاوة في الحرم الإبراهيمي في الخليل دوت أصوات انفجار القنابل اليدوية وزخات الرصاص في جنبات الحرم الشريف، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم لتصيب أكثر من ثلاثهائة وخمسين بين شهيد وجريح في أقل من عشر دقائق. وقد تمت هذه المذبحة اليهودية الجديدة للمسلمين يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان ١٤١٤هـ المالوافق ٢٥ فبراير ١٩٩٤م، وفي صلاة الفجر في مسجد خليل الرحمن بمدينة الخليل في فلسطين المحتلة.

وقد بدأت المأساة حين اندفع عدد من المستوطنين إلى داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وكميات كبيرة من اللذخائر، حيث تموضع أحدهم خلف أحد أعمدة الحرم الشريف وانتظر حتى سجد المصلون سجدة التلاوة في الركعة الأولى من صلاة الفجر، وفتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، وقام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي وصفت بأنها من نوع رصاص دمدم المحرم دولياً، مما أدى إلى استشهاد وجرح ما لا يقل عن ٣٥٠ مسلماً، في نفس الوقت الـذي أغلق فيـه الجنود اليهود الذين يحرمسون الحرم أبوابه لمنع المصلين من التمكن من الهرب، كما منعوا المسلمين القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لانقاذ الجرحي، وقيام عدد من الجنود باطلاق النيار على المصلين خيلال محاولتهم الهرب، و إن بعض الجنود وعدداً آخر من المستوطنين المسلحين اندفعوا إلى باحة المسجد وأطلقوا النارعلي المصلين. ويقول بعض الناجين من المجزرة أن المصلين من الشباب احاطوا باليهودي الذي كان يطلق النار وقاموا بقتله بطفايات الحريق الموجودة في المسجد، وإن الجنود والمستوطنين أطلقوا النار عليهم وهم يدافعون عن أنفسهم ضد هذا المجرم نما أدى إلى استشهاد العديد منهم. وقد قتل العديد من الضحايا برصاص ضابط وجندي إسرئيلي تواجدا في الحرم وقت وقوع المجزرة (٨٢). وقد اطلق المجرم الرئيسي غولد شتاين ١١٨ طلقة فقط برشقات طويلة من سلاحه الرشاش(٨٣)، بينها بلغت الاصابات أكثر من ۲۵۰ بین جریح وقتیل.

وقد أحال إطلاق النار العشوائي وبكميات كبيرة ساحة المسجد إلى ما يشبه المسلخ الكبير حيث تحول المصلون إلى أشلاء تسبح في دمائها، وقد تدفق الجنود إلى داخل المسجد عندما توقف إطلاق النار ومعهم عدد من المستوطنين وقاموا بفتح النار من اسلحتهم على الذين تجمهروا حول غولد شتاين، ولم ينج منهم أحد، وكانت هذه هي المجزرة الثانية في ذلك اليوم، وأما في الخارج فقد فتح الجنود النار على الناس الذين حضروا لنجدة واسعاف إخوانهم، ولحق

الجنود بالمصابين ومسعفيهم حتى أبواب المستشفيات فقتلوا المزيد منهم، بل حتى أثناء تشييع الشهداء ودفنهم قام الجيش بقتل عدد من المواطنين أيضاً فكانت تلك هي المجزرة الثالثة في ذلك اليوم الأسود. لم تكن مجزرة واحدة وإنها كانت ثلاث مجازر تلاحقت في يوم واحد (٨٤).

وقد سقط أكثر من نصف الشهداء بعد المذبحة، حيث كان الجيش يطلق النار على من يسعف أو ينقل الجرحى والشهداء، وإن معظم هذه الاصابات كانت في الصدر والرأس مما يدل على تعمد القتل وليس لمجرد الاصابة أو الدفاع عن النفس. وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية أن جندياً إسرائيلياً منع مراسل وكالة الاسوشيتدبرس من الاقتراب من مكان الحادث وهو يقول: «اذهب بعيداً فقد قتلنا ثلاثين عربياً»!! (٨٥)

## مقدمات المذبحة المرتبة

في ليلة الحادث قام جيش الاحتلال بمنع المصلين المسلمين من دخول الحرم الشريف لاداء صلاة العشاء، وانتظر المصلون بشكل احتجاجي لما يزيد عن ساعتين حيث كان يحاصر الحرم من الداخل حوالي ٣٠٠ جندي وحرس حدود، ومن الخارج ما يقارب المائة بهدف حراسة المستوطنين الذين يحتفلون بعيد المساخر «البوريم» اليهودي، وإن اليهود اطلقوا الالعاب النارية باتجاه المصلين وهم يقهقهون، وإنه سمح للمسلمين بالدخول إلى الحرم بعد ذلك على دفعات ثم تم طردهم عند الساعة العاشرة مساء، وإن الجنود قاموا بالاعتداء بالضرب على المصلين اثناء مغادرتهم المسجد (٨٦٠). ويشير بعض السكان إلى أن جيش الاحتلال كان على اهبة الاستعداد وبشكل غير عادي طوال الأيام التي سبقت الجريمة وبالذات ليلة الحادث، وأن المستوطنين كانوا قد توعدوا مؤذن المسجد الشيخ جميل النتشة وهددوه قبل العملية الاجرامية بأيام

عدة، وافاد أقارب المؤذن الشيخ جميل النتشة أن الضابطا إسرائيلياً في الجيش أبلغه منذ بضعة أيام بأن المستوطنين يعدون العدة للقيام بعمل كبير ضد المسجد».

وقامت قوات الاحتلال بفرض حظر التجول على المدينة عقب الحادث مباشرة، إضافة إلى تطويق المستشفيات التي يتواجد فيها الجرحى، واطلاق النار على جموع القادمين للتبرع بالدم أمام هذه المستشفيات. إن عدداً من الشهداء والجرحى سقط على أيدي قوات الجيش التي منعت انقاذ الجرحى، كما حالت دون هرب عدد من المصلين إلى خارج مكان الصلاة، وقد اطلقت النار عشوائياً على المصلين، وقال شهود عيان أن اليهود المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري الصهيوني عندما دخلوا المسجد باسلحتهم (٨٧).

كما قامت قوات الجيش الصهيوني بمهاجمة المستشفيات التي يقبع فيها جرحى مذبحة الحرم الإبراهيمي، واقتحمت مستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأطلقت النار على المواطنين الذين تواجدوا فيه للتبرع بالدم. وقالت الأنباء الواردة من مدينة خليل الرحمن أن الجيش الصهيوني قد فشل في السيطرة على الموقف في المدينة برغم اعلان حالة حظر التجول، حيث دارت مواجهات عنيفة في شوارع المدينة، وفي نفس يوم المذبحة قام المستوطنون اليهود في مدينة بيت لحم بقتل الشاب محمد يوسف غياضة (١٧ سنة) وهو من أهالي قرية نحالين بالرصاص، كما قامت القوات الصهيونية بمحاصرة مستشفى بيت جالا لمنع اسعاف جرحى المجزرة، كما قامت القوات الصهيونية بمحاصرة مستشفى بيت جالا الخوا من المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس الألوف من المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس العاحرة عشرات الساحرة الجمعة، حيث امتلأت الشوارع المؤدية إلى المسجد بالحواجز

ونقل شهود عيان أن المواطن محمد عطية السلايمة استشهد بينها كان يهم بدفن أحد الشهداء، حيث سقط فوقه نتيجة إصابته بعيار ناري أطلقه باتجاهه قناص يهودي، وقد دفن الاثنان في نفس القبر، وذكر آخرون أن الشهيد عرفات البايض قال اثناء توديع جثان شهيد على باب المستشفى الأهلي "أنتم السابقون ونحن اللاحقون»، ولم تمض عشر دقائق حتى لحق بالشهيد، وذكر أن الشهيد محمد نمر مجاهد قال لزوجته قبل استشهاده "أريد أن اتوجه إلى الحرم الإبراهيمي لأنني لم أصل فيه منذ أن بدأ شهر رمضان» وقد كانت تلك كلما ته الوداعية لأهله.

ويقول شهود عيان: سمعنا صوت انفجار مكتوم ... تلاه صوت آخر شبيه، ثم علت أنّة مكبوتة .. تلاها أزيز الرصاص. ويقول طلال أبو سنينة: شاهدت مستوطناً يستتر خلف الأعمدة وهو يطلق النار على المصلين من بندقيته فيها وقف مستوطن آخر بجانبه يحشو له البندقية، وقد مزقت سبع رصاصات جسد مؤذن المسجد الشيخ جميل النتشة واصابته في المعدة والرأس (٨٨).

ويؤكد مصلون ناجون أن مؤذن الحرم الشيخ جميل النتشة كان لا زال حيا بعد مقتل المجرم، حيث يعتقد بأن استشهاده تم على أيدي الجنود اليهود، ويؤكد السيد حاتم قفيشة أحد شهود العيان أنه وصل إلى الصلاة متأخراً، وأن جندياً يهودياً ومعه آخرون دخلوا إلى قاعة الصلاة أثناء خلعه لحذائه، وأنه بدأوا بإطلاق النار في جميع الاتجاهات على المصلين، وأنه خرج من المسجد حافي القدمين ليبلغ الجنود في الخارج بالحادث، غير أنهم قاموا بضربه ورفعوا السلاح في وجهه وأنه توجه إلى خارج المسجد طلباً للاسعاف والنجدة، فلما رآه جنود آخرون يقفون أمام باب المسجد منعوه من التحرك وضربوه، ويقول أن اطلاق

النار داخل الحرم استمر من ٥-٧ دقائق، وأن الجنود اطلقوا النار على الحشد الذي تجمع حول المجرم لقتله، وروى شهود عيان آخرون أن المجرمين كانوا تسعة، وأنهم أطلقوا النار من ثلاث جهات على المصلين.

ويروي محمد سليمان أبو صالح حارس في الحرم الإبراهيمي القصة بقوله: كنت أقف عند الباب الرئيس للحرم الإبراهيمي، وفي الساعة ٥,٣٥ فجراً قدم مستوطن يعمل مسؤولاً عن أمن المستوطنين في الحرم وهو يرتدي البزة العسكرية، واقتحم المدخل بعد أن دفعني وضربني ببندقيته عندما حاوت منه فوقعت على الأرض، وأنه باشر بإطلاق النار من على مسافة متر واحد فقط على جموع المصلين وهم في حالة سجود، فانطلقت أبلغ الجيش المتواجد على الباب، وقال أنه لم يجد سموي أربعة جنود في الوقت اللذي يتواجد فيه عمادة ثلاثون إلى أربعين جندياً، وأنه كان يعاون هذا المستوطن آخرون في ملء خزان الرشاش بالذخيرة. أما الشيخ ماهر مصطفى ٤٩٩ سنة ا فيقول: ذهبت إلى المسجد مبكراً فلاحظت أن النساء قد تم ابعادهن إلى منطقة الجولية التي تبعد كثيراً عن مكان صلاة الرجال في منطقة الحضرة الإبراهيمية في المسجد وإنني لم أشاهد ذلك من قبل، وكان الحرم مليئاً بالمصلين أثناء تأدية الصلاة حيث لم يكن هناك أي فراغ - حيث إن المكان المخصص للمسلمين بعد أن استولى اليهود على معظم اجمزاء الحرم يعتبر ضيقاً-، وقرأ الإمام آية السجدة حيث سجد بالمصلين، حينها سمعت صوت انفجار ثم تـلاه انفجار آخر، كما سمعت صوت اطلاق الرصاص .. فانبطحت أرضاً واخذت أزحف باتجاه المقامات لاختفى خلفها، وبعد زحف خمسة أمتار نظرت إلى مصدر اطلاق النار فرأيت شخصا برتدي الـزي العسكري يطلق النـار، ثم سقط فـوقي العشرات من الأشخاص، وبعـد لحظة رأيت أن اطلاق النار يأتي من مصدر آخر من جهة الباب الرئيسي، وبعد أن تـوقف اطـلاق النـار رأيت جموع المصلين تحاصر مطلق النـار الـرئيسي، ثم

ركزت جهدي لانقاذ المصابين (٨٩).

ويقول شعبان عبد الشكور الذي أصيب بثلاث رصاصات (٣٥ عاماً):

قوصلت إلى الحرم لأداء صلاة الفجر وشاهدت كيف أن الجنود لا يسمحون لأول مرة للنساء بالصلاة مع الرجال داخل المسجد. كنت في الصف الأخير وأصبت بثلاث رصاصات، شاهدت كيف أطلق غولد شتاين النار على المصلين ولم يتوقف حتى آخر رصاصة وهو واقف خلف العامود. بعد مضي عشر دقائق دخل جنود إلى المسجد وأطلقوا النار بكل الاتجاهات مما أدى إلى مقتل الكثير من الجرحي (٩٠).

أما نادر الجعبري (٢٠ عاماً) فيقول: «عندما كنا راكعين داخل الحرم دخل جندي راكضاً إلى المسجد، وألقى باتجاهنا قنبلة يدوية ثم اختباً خلف العامود وأخذ يطلق النار من رشاش أوتوماتيكي، وتطايرت شظايا الرصاص في كل الاتجاهات، وانبطح المصلون أرضاً. شاهدت أربعة شبان يجاولون الهرب من الباب ولكن الجنود الذين وقفوا في الخارج قتلوهم .. أقسم بالله أن هذا ما رأيته وعندما غادرت المسجد شاهدت الجنود يطلقون النار حتى على الجرحي (٩١).

وذكر السيد عزيز الهاشماني «٤٠ سنة» الذي كان داخل الحرم ساعة وقوع الحادث «إن ما بين ٤ أو ٥ مستوطنين اطلقوا النار على جموع المصلين في المسجد اثناء سجودهم، وأكد الإمام إبراهيم عابدين أن اطلاق النار جاء من عدة جهات وأن العملية قد تم تدبيرها مسبقاً. ويقول شهود عيان إن ساحة الحرم قد تحولت إلى ما يشبه المسلخ من كثرة ما تبعثر فيها من الأشلاء، وأن الرصاص كان يغطي أرضيتها إلى جانب الدماء، كها ذكر شهود عيان إن ثلاثين مستوطناً كان يغطي أرضيتها إلى جانب الدماء، كها ذكر شهود عيان إن ثلاثين مستوطناً كانوا يتواجدون في الحرم خلال المجزرة، وذكروا أن إطلاق النار كان متواصلاً

بشكل يؤكد أنهم كانوا عدة أشخاص (٩٢).

### الارهابي القاتل نقيب طبيب احتياط مهاجر من نيويورك

أعلن عن هوية الذي أقدم على القيام بالمجزرة الوحشية في الحرم الإبراهيمي الشريف كضابط احتياط يهودي برتبة نقيب ويدعى باروخ غولد شتاين، وأنه طبيب من سكان مستعمرة كريات أربع وعضو بارز في حركة كاخ اليمينية المتطرفة، وهو يهودي مهاجر من الولايات المتحدة الأميركية ومن أصدقاء الحاخام مائير كاهانا. كما عرف عنه أنه من الأعضاء الناشطين في رابطة الدفاع اليهودية في نيويورك والتي تصنف كحركة ارهابية في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه سبق وأن رشح لمنصب رئيس بلدية المستعمرة التي يقطنها، ورغم كل ذلك فقد حاولت السلطات اليهودية الزعم بأنه معتوه لتبرير هذه الجريمة النكراء.

وحول قائد المجموعة التي نفذت الهجوم المجرم غولدشتاين قالت صحيفة نيويورك تايمز: إنه كان قد أدلى بحديث لتسجيل تلفزيوني أجراه معه توم روبرتس في يناير ١٩٩٤ -أي قبل الحادث بها يزيد قليلاً عن الشهر - داخل مستوطنة «كريات اربع»، وقد أوردت بعض ما ورد فيه: «إن العرب مثل الوباء، سئمناهم ... هؤلاء العرب مثل الوباء... إنهم الجراثيم التي تنقل إلينا الأمراض» وأضاف: «إن اليهود مثل الحملان بين سبعين ذئباً ... إننا نخدع أنفسنا عندما نفكر أنه من المكن التعايش معهم ... إنه أمر مستحيل» (٩٣).

وقد أعلنت منظمة تدعى «كاهانا حي» المتطرفة من خلال متحدث باسمها عبر التلفون لاذاعة جيش العدو الصهيوني إن المجزرة نفذت انتقاماً لمقتل الحاخام اليهودي مائير كاهانا في نيويورك عام ١٩٩٢، كما اعلنت مجموعة يهودية أخرى تدعى «شمورديم، أي: المتمردون» مسؤليتها عن الحادث

أيضاً وذلك بحجة الانتقام لعائلة لابيد التي قتل منها اثنان في ديسمبر الماضي في هجوم لرجال المقاومة الفلسطينية. وقد أبدى مستوطنو كريات اربع سرورهم البالغ لنتائج المذبحة، وقالوا: إن هذا هو الأسلوب الوحيد في التعامل مع العرب، ويذكر أن حاخام مستوطنة بيت أثيل «شلومو افينار» كان قد افتى بإباحة قتل المواطن العربي استناداً إلى تعاليم التوراة وذلك قبل الحادث الأثيم بيوم واحد (٩٤).

وصرح حاخام يهودي خلال تأبين الارهابي المجرم غولد شتاين قبل الدفن بقوله: «إن مليون عربياً لا يساوون ظفر يهودي واحد، وقال آخر «انه قتيل ملوكي ويشبه شمشمون الجبار، وأنه ليس باتفاقيات السلام نكتسب الأرض بل بالدماء "(٥٥). وكان سكان مستوطنة «كريات اربع» اليهودية بالقرب من الخليل يتعانقون بفرح وفخر، ويصف «يمثيبن يشي» الارهابي غولدشتاين بأنه «قام بعمل بطولي حقيقي فقد كان يدعو دائها إلى أخذ زمام الأمور وقتل العرب، (٩٦١)، وقال أمنون تدمر «إنه لم يصب بالجنون، كان يهودياً قديساً، استشهد في سبيل الله وعبر بعمله عن مشاعر جمهور كبير جداً الأ(٩٧). ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من طلبة مدرسة دينية يهودية هي مدرسة جبل الهيكل كانوا قد توجهوا قبل ستة شهور إلى الولايات المتحدة حيث اجتازوا هناك دورة على استخدام السلاح، وقد تم ذلك في معسكر في نيويورك يتولى ادارته نجل الحاخام «مائير كاهانا» الذي أسس حركة «كاخ» التي ينتمي إليها قائد المجموعة الارهابية التي نفذت مذبحة المسجد الإبراهيمي في الخليل (٩٨). وقد كان يتعبد، في كنيس يهودي يدعى «معبد باث بيتش، في مدينة نيو يورك وقد صدّر الارهابيين -بعد أن دربهم- إلى الأراضي المحتلة!

ويذكر أن ٢٠٠ عنصر من هؤلاء قد وصل إلى اسرائيل وإنهم ينظمون

دوريات ويتدربون ويشاركون في المظاهرات، واكدوا أنهم لن يسمحوا للعرب بالبقاء في «أرض إسرائيل»، ويظهر من سياق المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع أن غولد شتاين لم يكن سوى طلقة في مدفع رشاش، يسمى «التنظيم الارهابي اليهودي» والذي يتشكل بدعم من أجهزة استخبارية وعسكرية اسرائيلية وبعلم القيادات السياسية» (٩٩).

«لقد كان المشهد مفزعاً، فبعد المذبحة مباشرة جلس حوالي ٣٠ يهودياً - يدرسون في معهد داخل الحرم- وهم يأكلون الشطائر والبرتقال، وكانوا يرتدون القلنسوات ذات اللونين الأزرق والأبيض، وكانوا مجملون الرشاشات على أكتافهم، وكان بعضهم يضع أصبعه على الزناد، كما احتضنوا الجنود الإسرائيليين الذين طوقوا المسجد بعد المذبحة المناهداً!!

وتكتب مستوطِنة يهودية من أصل أميركي تدعى «جون لييفت» مذكراتها يوم المذبحة الإرهابية فتقول: «عرفنا صباح نفس اليوم أن الذي قتل العرب وهم يصلون هو باروخ غولد شتاين، طبيب القرية التي أسكن فيها، وفيها يبدو أنه اعتقد أن الله أراد منه فعل ذلك، وعندما سمعت بمقتله انهمرت دموعي بالبكاء فقد فكرت في زوجته وأولاده (لكنها لم تفكر ساعتها بأولاد وأزواج المثات من المصلين الذين قتلهم)، وقد عرفته منذ ٢١ عاماً، وكان يعارض اخلاء المستوطنات في سيناء وكان يطالبنا بمقاومة الاخلاء مادياً! لقد اعتقد أنه يفذ نبوءة التوراة بالقضاء على العدو بهذا العمل، لقد كان الرجل المناسب لاختيار الرب، فقد استمع إلى التوراة في الليل، وفي الصباح لبس بزته العسكرية، وحمل بندقيته والكثير من الذخيرة، وكان يعلم أنه ربها لا يعود لأطفاله بعد اليوم، لقد غيرنا باروخ كلنا، لقد تصرف كيهودي ملتزم بالتوراة بحق، ولكن دب الرعب في صفوف المستوطنة بسبب رد فعل العرب المتوقع بحق، ولكن دب الرعب في صفوف المستوطنة بسبب رد فعل العرب المتوقع

وكان ذلك هو الحديث الأساسي للناس خصوصاً مع تهديدات حماس بالرد (على المجزرة). كان الناس يزورون قبر باروخ بكثرة، وهو محروس بوحدة من البوليس، وتعتقد امرأة مستوطنة تدعى أرينا «أن باروخ هو القوة التي كانت تنظرها لتوقف هجهات العرب!!» (۱۰۱). وتعبر الكاتبة لييفت عن موقفها الشخصي بأنها «لن تكتب عن الخوف الذي أحاط باليهود طيلة عهود ماضية»، غير أنها ترى «إن فعلة باروخ بداية لكسر حاجز الخوف وهو يحمل سلاحه بشجاعة متوجهاً لقتل العدو (العرب)» (۱۰۲).

وقد عمدت السلطات الصهيونية إلى استنكار الحادث في محاولة منها لتخفيف ردود الفعل العالمية، كما قامت باتخاذ اجراءات محدودة ضد المستوطنين المتطرفين على حد تعبير قرار مجلس الوزراء، لكن الحكومة وبرغم تواتر تواطؤ الجيش غير أنها لم تبدأي جدية في بحث الأمر (أي دور الجيش في المجزرة وترتيبها أو تسهيل مهمة الرهابيين) برغم الاحتجاجات التي قدمتها منظمات إنسانية عالمية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.

وقامت بتشكيل لجنة تحقيق بالحادث برئاسة قاضي ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق مشغار، وقد سميت اللجنة باسمه «لجنة مشغار»، وقد أكد الجنود بعد ذلك أن أوامر صادرة لهم تمنعهم من اطلاق النار على أي يهودي حتى ولو على ساقيه مها كانت الظروف، وأنهم لذلك لم يكن بإمكانهم اطلاق النار على غولدشتاين حتى ينتهي من افراغ خزانات الذخيرة التي يحملها، حيث يمكن القبض عليه بعد ذلك سلمياً، وبرر ذلك قائد المنطقة العسكري وايهود باراك رئيس الأركان بأنه إساءة لفهم الأوامر!!! واعترف الجنود كذلك بإطلاق النار على المصلين العرب لكنهم برروا ذلك بالخوف والفزع، ولا كذلك بإطلاق النار على المصلين العرب لكنهم برروا ذلك بالخوف والفزع، ولا زالت نتائج التحقيق تخضع للمراجعة من قبل اللجنة ولم تنشر بعد، خصوصاً وأن

بعض الشهادات قد تم تقديمها في جلسات مرية كما حصل لدى شهادة رئيس الوزراء إسحاق رابين.

وقد رفضت إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية موازية، ورفضت أيضاً فكرة لجنة تقصي حقائق دولية محايدة، فيها فُسر بأنه خوف على سمعة قواتها المسلحة، حيث يظهر السياق المنشور من الشهادات إن قائد اللواء كان على علم وكبار ضباطه بها سيقع في الحرم الإبراهيمي، كها عملت الولايات المتحدة الأميركية على تعطيل أي قرار يدين الحكومة الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي، وزعمت أنها لا تريد إلهاب المشاعر أكثر مما هي عليه الآن، وأنها لا تريد أن يتسبب ذلك بتعطيل المفاوضات.

وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد ما يزيد عن ٢٤ شهيداً، وجرح المثات. عشرات منهم حالاتهم خطيرة، هذا ناهيك عن الشهداء الذين سقطوا أثر اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مدن وقرى ومخيهات الأراضي المحتلة عام ٦٧ و٤٨، ويذكر أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من الوصول إلى مكان الحادث على أثر تسرب أنباء المجزرة الرهيبة، كها قامت باغلاق المسجد ومنعت المواطنين من الوصول إليه لانقاذ الجرحى!!

## الحرم الإبراهيمي في الخليل اعتداءات ارهابية همجية متواصلة وعملية تهويد وصلت نهايتها

لم يكن هذا الاعتداء على الحرم الإبراهيمي هدو الأول من نوعه، «ففي ١٩٦٧/١٢/ ١٩٦٧ قامت سلطات الاحتالال الصهيوني بادخال خزانة حديدية إلى الحرم تحتوي أدوات عبادة يهوديـة، وفسي ١٩٦٨/١/١٩ قام مستوطنون يهود باقتحام الحرم الإبراهيمي، وقاموا بأداء طقوس دينية يهودية فيه، وفي ٥٧/ ٩/ ١٩٦٨ سمحت سلطات الاحتلال لفئة يهودية بالصلاة في المسجد الإبراهيمي، وفي ٩/٩/ ١٩٧٢ منعت سلطات الاحتالال المسلمين من أداء صلاة العصر، بحجة أن طائفة من اليهود كانوا ينشدون الأناشيد الدينية بأصــوات مـرتفعـة وينفخــون في البـوق»(١٠٣)، «وفي ٢٧/ ٧/ ١٩٧٥ اقتحم عشرون مستوطناً يهودياً من مستوطنة «كريات أربع» أيضاً الحرم وسرقوا مفاتيح باب المشذنة، وكسروا أنبوب المياه الموصل للحرم، وفي ١ نـوفمبر ١٩٧٥ أيضاً دخل مسلحان منهم قبيل صلاة العصر ومنعا قراءة القرأن داخل الحرم بحضور ضابط عسكري، وفي ٢٣ يناير ١٩٧٦ اقتحم ثبلاثة مسلحين الحرم برفقة سبعة مستوطنين وقد عبثوا بمحتويات المسجد. وفي ٢/ ١١/ ١٩٧٦ قاموا باعتداء على المسجد، وداسوا فيه المصاحف وضربوا المصلين المتواجدين خلال غارتهم الارهابية الهمجيسة وفي ١٩٧٦/١٢/١٦ عشر على زجاجات خمر داخل الحرم وضعها مستوطنون، وفي ٢٤/ ١٢/ ١٩٧٦ اقتحم مستوطنان وجندي اسرائيلي الحرم وداســوا سجــاد الصــالاة بأحذيتهم، وفي ٤/ ٧/ ١٩٧٧ شهر أحد المستوطنين مسدسه باتجاه المصلين خلال ادائهم لصلاة العصر، وفي ٣١ يوليو ١٩٧٨ صب جنود اسرائيليون مادة كيهاوية محرقة على باب مئذنة الحسرم، كها اعتدوا على المؤذن الذي حاول منعهم فأصابوه بجراح». "وفي ١/ ١٠ / ١٩٨٧ سمح إسلحق رابين وزير الدفاع للمستوطنين بالصلاة في الحرم مساء كل جمعة في مكان صلاة المسلمين (١٠٤)، "وفي ٢٦/ ١٩٨٧ قام مستوطن يهودي يدعى ايدواليا بالتبول داخل الحرم الإبراهيمي (١٠٥). "وفي ٢٢/ ٥/ ١٩٩٣ قام حوالي ٢٠٠ مستوطن بمسيرة داخل الحرم الإبراهيمي وهم يحملون التوراة ويهتفون (ابنوا الحيكل... انسفوا المسجد) (١٠٦).

ومثلها الكثير من الغارات على المسجد ومحتوياته والمصلين فيه، ناهيك عن السخرية المتواصلة من المصلين المسلمين، بل والعمل على ازعاجهم والتشويش على صلواتهم، يضاف إلى ذلك جهود نقض قداسة الجزء المتبقي للمسلمين من الحرم من خلال شرب الخمور داخله والرقص، وأحيانا الركوب فوق المصلين وهم سجود وادخال الفتيات بلباس غير مناسب إليه والقيام بحركات وأعمال مشيئة «وقيام جندي يهودي بتصوير زميل له مع سائحة أجنبية وهي جالسة في حضنه داخل الحرم في ١١/١١/ ١٩٨٣،

ويتعرض الحرم الشريف لعملية تهويد سافرة فقد بدأ اليهود في أعقاب عام ١٧ بزيارات للحرم أفراداً وجماعات إلا أن هذه الزيارات اتخذت طابعاً رسمياً، وفي شهر ٩/ ٧٧ قررت سلطات الحكم العسكري السياح لليهود بالصلاة في الحرم في غير أوقات صلاة المسلمين، وفي ١/ ١١/ ٧٧ زادت ساعات الصلاة المخصصة لليهود وأدخل عدد من الكراسي لجلوس اليهود أثناء الصلاة وخزانتان لحفظ التوراة وضعت إحداهما في الزاوية اليعقوبية. وبعد ذلك تم الاستيلاء على الزاوية اليعقوبية والحضرة الإبراهيمية وجرى تقليص الساعات المسموح فيها للمسلمين بالصلاة، ومنع المسلمون من الصلاة على موتاهم في الحرم.

«وفي ٣١/ ١٠/ ٧٧ قرر الحاكم العسكري سقف صحن المسجد الداخلي المكشوف وتخصيصه لليهود وزيادة عدد المقاعد التي أعدت لجلوس اليهود داخل الحرم والاستيلاء نهائياً على الزاوية اليعقوبية، ومنع المسلمين من ارتيادها، وزيادة ساعات الصلاة لليهود. ويوجد في الحرم الشريف كنيس يهودي في فناء المدرج الذي يصعد إلى الحرم الشريف، (١٠٨).

«وبعد المذبحة سيطرت السلطات الإسرائيلية على ٥٥٪ من مساحة الحرم الإبراهيمية» الإبراهيمي، بات اليهود يسيطرون بعد التقسيم على «الحضرة الإبراهيمية» و«الصحن» و«الكنبة» و«اليعقوبية» وجزء من الحضرة «اليوسفية» فيها لا يمكن للمسلمين الصلاة سوى في مكانين ضيقين هما الحضرة «الاسحاقية» و«الجوالية». وبعد هذا التقسيم تحققت السيطرة الفعلية لليهود في الحرم الإبراهيمي» (١٠٩).

## القسم السابع

مذابح أخرى بين مذبحة دير ياسين ومذبحة الحرم الإبراهيمي

### القسم السابع

# مذابح أخرى بين مذبحة دير ياسين ومذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل

لم تكن هذه اللحظات السوداء في تاريخ الحركة الصهيونية يتيمة، فهي جزء من سلسلة طويلة من المذابح الوحشية التي ارتكبت بحق العرب الفلسطينيين على أيدي عصابات الحركة الصهيونية والجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليهود سواء بسواء.

١ - مذبحة بلد الشيخ: وقد تم الهجوم من قبل عصابات الهاغاناه على قرية بلد الشيخ (تسمى اليوم تل نحنان) ليلة رأس السنة في ٢١/ ٢١/ ١٩٤٧، وقد أدى هذا الهجوم إلى مصرع الكثير من النساء والأولاد، وقد كانت حصيلة المذبحة حوالي ٢٠٠ قتيل في المنازل معظمهم من غير المحاربين (١١٠).

٢ - الهجوم على قرية سعسع في الجليل ليلة ١٤ – ١٥ فبراير ١٩٤٨، وتم نسف ٢٠ منزلاً على ساكنيها، معظمهم من النساء والأطفال (١١١).

٣ تدمير قرية أبو كبير في ٣١ مارس ١٩٤٨، على يد فرق الهاغاناه، وذلك من خلال الهجوم المسلح والتفجير وقتل السكان الهاربين من بيوتهم طلبا للنجاة.

إلى الكتيبة الرابعة عربيات يقمن في دير سان سيمون على يد الكتيبة الرابعة من البالماخ (١١٢).

٥ - مذبحة أبو شوشة ": في فجر يوم ١٤ مايو ١٩٤٨ بدأت مذبحة رهيبة في قرية أبو شوشة المجاورة لقرية دير ياسين راح ضحيتها ٥٠ شخصاً من النساء والرجال والشيوخ والأطفال. ضربت رؤوس العديد منهم بالبلطات، وقد أطلق الجنود الصهاينة النار على كل شيء متحرك دون تمييز، وحتى البهائم لم تسلم من ذلك، وقد قام بهذه المذبحة وحدات من لواء جعفاتي الصهيوني.

7 - مذبحة اللد: دخلت القوات الإسرائيلية في ١٢ يوليو ١٩٤٨ مدينة اللد، واطلق جنود لايفتاح، النيران الكثيفة على جميع المارة في الشوارع دون تمييز، ويعترف اليهود بقتل ما يزيد عن ٢٥٠ عربياً لكن عارف العارف المؤرخ الفلسطيني المعروف يقول إن عدد الشهداء الذين حصدتهم الرشاشات اليهودية وصل إلى ٢٥٠ عربي، وقد قتل أكثر من ١٥٠ منهم داخل المسجد الكبير، وكان قائد اللواء اليهودي المهاجم يدعى مولاكوهين (١١٣).

٧ - مذبحة قلقيلية: قال موشي دايان وزير حرب العدو «سأحرث قلقيلية حرثاً» في اجتماع على الحدود عام ١٩٥٣، وقد تم العدوان على قلقيلية يوم ١/ ١٠ / ١ / ١٥ من خلال مفرزة من الجيش، وكتيبة مدفعية، وعشر طائرات مقاتلة، كما تحشدت في العاشرة ليلاً قوة من المستوطنين هاجمت القرية بالتعاون مع الجيش، وانهالت المدفعية بحممها على المدينة، واستشهد خلال هذه

<sup>(</sup> عن الفلسطينية المدمرة عن الشلبي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي الفلسطينية المدمرة المنابي المنابي

المجزرة قرابة سبعين شخصاً وهم يدافعون عن المدينة، وكان الجيش الذي دخل القرية يطلق النار على المنازل وعلى كل ما يصادفه، وقام بقطع خطوط الهاتف والكهرباء، ومارس أعهال الأرهاب والرعب المعتادة من العصابات الهمجية في تاريخ البشرية غير مبال بالأطفال أو النساء أو الشيوخ (١١٤).

٨- قام الجيش الصهيوني بمذبحة ضخمة في مخيم خان يونس للاجئين في قطاع غزة قتل فيها أكثر من ٢٥٠ من السكان المدنيين، وذلك خلال هجوم شنه الإسرائيليون على المخيم يوم ٣ نوفمبر ١٩٥٦، وفي ١٢ نوفمبر ١٩٥٦ - أي بعد تسعة أيام فقط - قامت وحدة من الجيش الإسرائيلي بمجزرة راح ضحيتها حوالي ٢٧٥ فلسطينياً من المدنيين في نفس المخيم، وقتل خلال الهجوم الأخير أكثر من مائة آخرين وفي نفس اليوم من سكان مخيم رفح للاجئين.

٩ - مجزرة السموع: من خلال الهجوم المدفعي الوحشي عليها عام ١٩٦٦، حيث تم تدمير ١٢٧ منزلاً في القرية، وقتل ما لا يقل عن ١٨ شخصاً وجرح ما يزيد عن ١٣٤ آخرين (١١٥).

١٠ - تم تصفية أكثر من ٢٣ مدنياً في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة عام ٦٧، وظلوا مطروحين في الشارع بعد قتلهم لعدة أيام وذلك بهدف ارهاب السكان.

۱۱ - مجزرة «عيون قارة» قرب، تل أبيب، أدت إلى سقوط ٧ شهداء على يد جندي يهودي في ٢٠/ ٥/ ١٩٨٩ .(١١٦)

الموامسش والمراجع

### الهوامــش

- (١) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٢ ط١ ١٩٨٤ ص ٤٣٤.
  - (٢) المصدر السابق.
- Jonathan Dimbleby, The Palestinians, 1st Edition. 1979, p.79 (٣)
- (٤) روجيه ديلورم، إني أتهم، نقله إلى العربية نخلة كلاس، ط٢-١٩٨٣ ص٥٢ .
  - (٥) المصدر السابق ص ٥٣٠.
    - (٦) المصدر السابق.
- O' Jerusalem!, Dominique Lapierre and Larry Collins, 1st Edition. (V) 1972, p. 275.
  - (٨) روجيه ديلورم، إني أتهم، ص٥٣ .
- (۹) د. حمدان بدر، دور منظمة الهاغاناه في إنشاء إسرائيل، ط۱-۱۹۸۰، ص ۹۰۳، ص ۳۰۳،
  - O' Jerusalem-p.280. (1.)
- (۱۱) د. حمدان بدر، دور منظمة الهاغاناه في إنشاء إسرائيل-ط۱-۱۹۸۵-ص۱۷۹.
  - (١٢) المصدر السابق.
  - (۱۳) المصدر السابق، ص٥٠٠٠.
  - Areck Silver, Jerusalem Report, 28 Nov. 1991. (18)
  - Jonathan Dimbleby, The Palestinians, p. 79. (10)

- (١٦) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٢، ط١ ١٩٨٤، ص ٤٣٤ ٤٣٥.
- Manachem Begin, The Revolt, 1st Edition. 1972, p.165. (1V)
  - (١٨) المصدر السابق.
- (١٩) عبد الحفيظ محارب، (هاغاناه، اتسل، ليحي) العلاقة بين التنظيمات الصهيونية المسلحة ١٩٢٧-١٩٤٨، ط١ ١٩٨١، ص١ ٣٥٠.
  - (٢٠) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٣، ط١ ١٩٨٤، ص٢٠٥-٣٠٥.
  - Commander E.H. Hutchison, Violent Truce, 1956, p.44 (Y1)
    - (٢٢) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٣، ط١، ١٩٨٤، ص٥٠٣.
    - (٢٣) أرييل شارون، مذكرات، ترجمة انطون عبيد، ط١ ١٩٩٢، ص٠١٠.
- (٢٤) مصطفى الدباغ بالادنا فلسطين، الجزء ٣، القسم الثاني في الديار النابلسية (٢)، ط٢ ١٩٨٥، ص٥٠٥.
  - (٢٥) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٢، ط١ ١٩٨٤، ص٢٥٣.
- (٢٦) إميل حبيبي، كفر قاسم المجزرة السياسية، منشورات عربسك، ١٩٧٦ حيفا، ص١٣٠.
  - (۲۷) المصدر السابق، ص١٥ ١٦.
    - (۲۸) المصدر السابق، ص۱۷.
  - (٢٩) المصدر السابق، ص٢٥ ٢٦.
    - (۳۰) المصدر السابق، ص۷۷.
- (۳۱) غازي السعدي، من ملفات الارهاب الصهيوني، مجازر وممارسات (۳۱) غازي السعدي، من ملفات الارهاب الصهيوني، مجازر وممارسات (۳۱)
  - (٣٢) إميل حبيبي، كفر قاسم المجزرة السياسية، ص٤٣.
    - (٣٣) يرجع إلى المصدر السابق، ص١٨، ٨٨، ٧٩.
      - (٣٤) يرجع إلى المصدر السابق، ص١٠٤.
      - (٣٥) مجلة المجلة، عدد ٢٥ مارس ١٩٨٥.

- (٣٦) يرجع إلى آمنون كابيلوك، تحقيق حول مجزرة، تـرجمة المكتب العربي ط عام ١٩٨٣ – ص٢٤.
  - (٣٧) يرجع إلى المصدر السابق، ص٠٢.
  - (٣٨) يرجع إلى المصدر السابق، ص٧٩.
    - (٣٩) يرجع إلى المصدر السابق.
  - (٤٠) مجلة المجلة، عدد ٢٥ مارس ١٩٨٥.
  - (13) صفاء حسن زيتون، صبرا وشاتيلا المذبحة، ص١٢.
    - (٤٢) إسرائيل في لبنان، مذابح صبرا وشاتيلا.
    - (٤٣) جريدة الوطن الكويتية، عدد ٩ أكتوبر ١٩٨٢.
  - (٤٤) آمنون كابيلوك، تحقيق حول مجزرة، ط ١٩٨٣ ص ٢٩٠٠.
    - (٤٥) يرجع إلى المصدر السابق.
    - The Time, Oct. 4, 1982. ( £7)
    - (٤٧) جواد الحمد، جولة في مخيم شاتيلا، يناير ١٩٩٥.
      - (٤٨) المصدر السابق.
- (٤٩) روبرت فيسك، ويلات وطن،.. صراعات الشرق الأوسط وحرب لبنان، ط٢ ١٩٩١ ترجمة د. محمود زايد ص ٤٥١، ٤٥٨، ٤٥٨ .
  - ( ٥ ) آمنون كابيلوك، تحقيق حول مجزرة، ص٨٥.
    - The Time, Oct. 4, 1982. (01)
      - (٥٢) المصدر السابق.
  - (٥٣) آمنون كابيلوك، تحقيق حول مجزرة، ص٥٣.
    - (٤٥) المصدر السابق.
  - (٥٥) الموسوعة الفلسطينية مجلد ٢، ط١ -١٩٨٤ ص٨٠٥.
    - (٥٦) المصدر السابق، مجلد٤-ط١-١٩٨٤، ص ٢٠٤.
- (٥٧) د. عبد الوهاب المسيري، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، طبعة ١٩٧٥ –مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام، ص٤٢٥.

- (٥٨) الموسوعة الفلسطينية، مجلدة، ط١-١٩٨٤، ص٢٠٦.
  - (٩٩) المصدر السابق ص٥٠٠٠.
- (٦٠) تقرير مؤسسة الحق والقانون من أجل الإنسان في رام الله في / ١٩٩٠ ١١/ ١١ حول مذبحة الأقصى!.
  - (٦١) المصدر السابق.
  - (٦٢) المصدر السابق.
  - (٦٣) المصدر السابق.
  - (٦٤) جريدة الدستور الأردنية، ٩/ ١٠/ ١٩٩٠.
    - (٦٥) المصدر السابق.
  - Christian Science Monitor, Oct. 10, 1990. (77)
    - (٦٧) جريدة الشرق الأوسط، عدد ٤ نوفمبر ١٩٩٠.
      - (٦٨) المصدر السابق.
      - (٦٩) المصدر السابق.
- (۷۰) نواف الـزرو، القدس بين مخططات التهويـد الصهيونيـة ومسيرة النضال والتصدى الفلسطينية، ط١ ١٩٩١، ص ٦٦.
  - (٧١) المصدر السابق، ص٧١.
  - (٧٢) المصدر السابق، ص٧٢.
  - (۷۳) المصدر السابق، ص ۲۸.
  - (٧٤) المصدر السابق، ص ٦٩.
  - (٧٥) المصدر السابق، ص ٢٩.
  - (٧٦) جريدة الشعب الأردنية، عدد ٢٣/ ٥/ ١٩٨٨ .
  - (٧٧) جريدة النهار المقدسية، عدد ٢٤/٥/٨٩٨.
  - (٧٨) جريدة الاتحاد المقدسية، عدد ٢/٤/ ١٩٩٢.
  - (٧٩) الموسوعة الفلسطينية مجلد ٢، ط١-١٩٨٤، ص٢٥٢.

- (٨٠) موسوعة المدن الفلسطينية، ط١-١٩٩٠-دائرة الثقافة-م.ت.ف، ص٢٥٧.
  - (٨١) المصدر السابق.
  - (٨٢) التلفزيون الإسرائيلي، النشرة العبرية للأخبار، ١ مارس ١٩٩٤.
    - (۸۳) المصدر السابق.
    - (٨٤) مجلة فلسطين المسلمة، عدد ابريل ١٩٩٤.
      - Washington Post, Feb. 26, 1994. (Ao)
    - (٨٦) جريدة الرأي الأردنية، عدد ٢٧ فبراير ١٩٩٤.
- (٨٧) الصحف الأردنية (الدستور، الشعب، الرأي) أعداد ٢٨،٢٧،٢٦ فبراير ١٩٩٤
  - (٨٨) مجلة فلسطين المسلمة، عدد ابريل ١٩٩٤.
- (٨٩) الصحف الأردنية (الدستور، الشعب، الرأي) اعداد ٢٨،٢٧،٢٦ فبراير ١٩٩٤ .
  - (٩٠) جريدة الدستور الأردنية، عدد ٢١/٣/ ١٩٩٤.
    - (٩١) المصدر السابق.
- (٩٢) الصحف الأردنية (الدستور، الشعب، الرأي) اعداد ٢٨،٢٧،٢٦ فبراير ١٩٩٤.
  - Newyork Times, Feb. 26, 1994. (97)
  - (٩٤) صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فبراير ١٩٩٤.
- (٩٥) الصحف الأردنية (الدستور، الشعب، الرأي) اعداد ٢٨،٢٧،٢٦ فبراير ١٩٩٤.
  - (٩٦) مجلة فلسطين المسلمة ، عدد ابريل ١٩٩٤ .
    - (٩٧) المصدر السابق.
  - (٩٨) صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فبراير ١٩٩٤.
    - (٩٩) المصدر السابق.
- (١٠٠) تقرير وكالة أنباء رويتر، عن مجلة فلسطين المسلمة عدد ابريل ١٩٩٤.
  - U.S News & World Report, April 18, 1994. (1.1)

- (۱۰۲) المصدر السابق.
- (١٠٣) وكالة أنباء قدس برس، ٢٥ فبراير ١٩٩٤.
- (١٠٤) جريدة الفجر المقدسية، ٣ أكتوبر ١٩٨٧.
- (١٠٥) جريدة الفجر المقدسية، ٢٨ نوفمبر ١٩٨٧.
  - (١٠٦) جريدة الفجر المقدسية، ٢٥/ ٥/ ١٩٩٣.
  - (١٠٧) وكالة أنباء قدس برس، ٢٥/ ٢/ ١٩٩٤.
  - (١٠٨) مجلة فلسطين المسلمة، عدد ابريل ١٩٩٤.
    - (١٠٩) وكالة أنباء قدس برس، ١/٩/ ١٩٩٤.
- (١١٠) د. حمدان بدر، دور منظمة الهاغاناه في إنشاء إسرائيل، ص٤٠٣.
  - (١١١) المصدر السابق.
  - (١١٢) المصدر السابق.
  - (١١٣) المصدر السابق، ص٥٠٣.
  - (١١٤) الموسوعة الفلسطينية، مجلد ٢، ط١ ١٩٨٤، ص٠٩٥.
    - (١١٥) المصدر السابق.
    - (١١٦) وكالة أنباء قدس برس، ٢٦/ ٢/ ١٩٩٤.
- (١١٧) غازي السعدي، من ملفات الارهاب الصهيوني، مجازر وممارسات (١٩٣٦ - ١٩٨٣)، ط١ - ١٩٨٥، ص٨٨-٨٩.
  - (١١٨) إميل حبيبي، كفر قاسم مجزرة سياسية، ص٤٢-٤٣.
    - (١١٩) المصدر السابق، ص٤٢ -
- (١٢٠) ١ حافظ الكرمي، الطيور الخضر، ج٢ طبعة ١٩٩٣، ص١٠٢، ٢٨٨. ٢ - صحيفة الاتحاد المقدسية عدد ٢٨/ ١٠/ ١٩٩٠.
  - (١٢١) ١ غرفة تجارة الخليل السيد عبد النبي النتشة ١٩٩٥ /٢ /١٨ .
    - ٢ صحيفة النهار المقدسية عدد ٦/ ١٩٩٤.

## المراجع

### المراجع العربية:

- \* آمنون كابيلوك، تحقيق حول مجزرة، ترجمة المكتب العربي للترجمة ١٩٨٣.
  - ١ الموسوعة الفلسطينية، مجلدات ٤،٣،٢ الطبعة الأولى ١٩٨٤.
    - ٢ روجيه ديلورم، إني أتهم، ترجمة نخلة كلاس، ١٩٨٣.
  - ٣ د. حمدان بدر، دور منظمة الهاغاناه في انشاء إسرائيل، ط١ ١٩٨٥.
- ٤ عبد الحفيظ محارب، الهاغاناه، اتسل، ليحي، العلاقات بين التنظيات المسلحة (١٩٤٧ ١٩٤٨).
  - ٥ إسرائيل في لبنان، مذابح صبرا وشاتيلا.
  - ٦ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، ج٣، ط٢ ١٩٨٥.
    - ٧ إميل حبيبي، كفر قاسم مجزرة سياسية، ١٩٧٦.
- ۸ غازي السعدي، من ملفات الإرهاب لصهيوني، مجازر وبمارسات (۱۹۳۱-۱۹۸۶)، ط۱ - ۱۹۸۵.
  - ٩ صفاء حسن زيتون، صبرا وشاتيلا المذبحة.
- ١ د. عبد الوهاب المسيري، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، ط - ١٩٧٥ .
- ١١ تقرير مؤسسة «الحق والقانون» من أجل الإنسان في رام الله حول مذبحة
   الأقصى سنة ١٩٩١.
- ١٢ نواف النزرو، القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال

- والتصدي الفلسطينية ١٩٩١.
- ١٣ حافظ الكرمي، الطيور الخضر، الجزء الثاني، ط٣ ١٩٩٣ .
  - ١٤ جريدة الوطن الكويتية، عدد ٩ اكتوبر ١٩٨٢.
  - ١٥ جريدة الدستور الأردنية، عدد ٩ اكتوبر ١٩٩٠ .
- ١٦ جريدة الدستور الأردنية أعداد ٢٨، ٢٨ فبراير و٣١ مارس ١٩٩٤.
  - ١٧ جريدة الشرق الأوسط، عدد ٤ نوفمبر ١٩٩٠ .
  - ١٨ جريدة الشعب الأردنية، عدد ٢٣ مايو ١٩٨٨.
  - ١٩ جريدة الشعب الأردنية،أعداد ٢٦، ٢٧، ٨٨ فبراير ١٩٩٤.
    - ٠ ٢ جريدة النهار المقدسية، أعداد ٦ مارس و٢٤ مايو ١٩٩٤.
    - ٢١ جريدة الرأي الأردنية، أعداد ٢٦، ٢٧، ٢٨ فبراير ١٩٩٤.
      - ٢٢ جريدة الاتحاد المقدسية، عدد ٢ ابريل ١٩٩٢.
      - ٢٣ جريدة الاتحاد المقدسية، عدد ٢٨ اكتوبر ١٩٩٠.
        - ٢٤ جريدة الفجر المقدسية،عدد ٢ اكتوبر ١٩٨٧.
  - ٢٥ جريدة الفجر المقدسية، أعداد ٢٣ مايو و٢٥ فبراير ١٩٩٣.
    - ٢٦ بجلة المجلة، عدد ٢٥ مارس ١٩٨٥.
    - ٧٧ مجلة فلسطين المسلمة، عدد ابريل ١٩٩٤.
  - ٢٨ تقرير وكالة أنباء قدس برس ٢٥، ٢٦ فبراير و ١ سبتمبر ١٩٩٤.
    - ٢٩ التلفزيون الإسرائيلي، نشرة الأخبار العبرية ، ١ مارس ١٩٩٤ .
      - ٣٠ جريدة هآرتس الإسرائيلية، فبراير ١٩٩٤.

## ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 1. Jonathan Dimbleby, The Palestinians, 1979.
- 2. Dominique Lapierre and Larry Collins, O' Jerusalem, 1972.
- 3. Commander E.H. Hutchison, Violent Truce, 1956.
- 4. Manachem Begin, The Revolt, 1972.
- 5. Areck Silver, Jerusalem Report, 28 Nov. 1991.
- 6. The Time, Oct. 4, 1982.
- 7. Christian Science Monitor, Oct. 10, 1990.
- 8. Washington Post, Feb. 26, 1994.
- 9. Newyork Times, Feb. 26, 1994.
- 10. U.S. News & World Report, April 18, 1994.

#### مسلاحسيق

- ١ ملمق (١) نومة الشرف الفلسطيني المضرج بالدماء.
  - ٢ ملحق (٢) لوحة العار الصميوني الملطخ بالدم.
    - ٣ ملحق (٣) بعض مواقع المذابح.
    - ٤ ملمق (٤) صور ومثاهد من المذابح الوحشية

#### ملحق (١)

## لوحة الشرف الفلسطيني المضرج بالدماء

(قوائم بها أمكن حصره من شهداء المذابح الست من مصادر متعددة)

#### شهداء من مذبحة دير ياسين

بلغ عدد شهداء المذبحة ٢٥٠ شهيداً في متوسط التقديرات، أمكن حصر بعضها، «وهذه قائمة بأسماء وأعمار شهداء دير ياسين أثناء المجزرة التي حصلت يوم التاسع من نيسان عام ١٩٤٨، كما جمعناها من أفواه أهالي دير ياسين، وقد بذلنا جهداً كبيراً في تدقيقها والتأكد من كل اسم فيها بحيث نستطيع أن نقول، بدون تردد، أنها أدق قائمة من نوعها حتى الآن:

١ - اسهاعيل شاكر مصطفى - عام واحد.

٢ - أحمد حسين محمد عطية - ٤ أعوام.

٢ - اسهاعيل الحاج خليل - ٤٠ عاماً.

٤ - أحمد حسن أحمد جابر - ٤٥ عاماً.

٥ - أسعد رضوان - ٧٥ عاماً.

٢ - اسهاعيل عطية - ٩٥ عاماً.

٧ - آمنة حسين - ١٠ عاماً.

٨ - آمنة علي مصطفى

٩ - آمنة الكوبري

١٠ - باسمة أسعد رضوان - ٢٥ عاماً.

١١ - جبر توفيق جبر جابر - ٢٧ عاماً.

١٢ - جميل عيسى عيد - ٣٠ عاماً.

١٣ - جابر مصطفى جابر - ٧٥ عاماً.

١٤ - حسنية عطية

٥١ - حلوة زيدان - ٥٠ عاماً.

١٦ - حسن علي زيدان

١٧ - حسن يعقوب محمد على فرحان

١٨ - حسين اسهاعيل محمد سمور

۱۹ – خلیل مصطفی جابر – ۳۵ عاماً.

٠ ٢ - خضرة البيتونية (زوجة مصطفى على زيدان) - ٢٠

٢١ - حياة البلبيسي

٢٢ - سامية على مصطفى - ١٧ عاماً.

٢٣ - سليم محمد اسهاعيل - ٢٥ عاماً.

٢٤ - سعاد اسهاعيل عطية - ٢١ عاماً.

٢٥ - سعيد محمد اسهاعيل عطية - ٧ أعوام.

٢٦ - سميحة أحمد زهران - ٧ أعوام.

۲۷ - سعيد محمد سعيد - ۱۵ عاماً.

٢٨ - سميح أحمد زهران - ٩ أعوام.

٢٩ - سمور خليل اسهاعيل - ١١ عاماً.

۰ ۳ - سعید موسی زهران

۳۱ - شفیق موسی مصطفی

٣٢ - شفيق شاكر مصطفى

٣٣ - شفيقة موسى مصطفى

٣٤ - صبحة رضوان - ٧٥ عاماً.

٣٥ - صفية محمد عيد (الشيخ) - ٧٠ عاماً.

٣٦ -- صالحية محمد عيد -- ٢٠ عاماً.

٣٧ - ظريفة محمد علي خليل ١٦ عاماً.

٣٨ - عيسى أحمد يوسف - ٥٠ عاماً.

٣٩ - عبد الرحمن حسين حامد - ٥٢ عاماً.

٤٠ - (الحاج) عايش خليل - ٧٠ عاماً.

٤١ - عزيزة علي مصطفى -١٧ عاماً.

٤٢ - عبد الله عبد المجيد سمور - ٢٣ عاماً.

٤٣ - علي حسن علي زيدان - ٣٠ عاماً.

٤٤ - على محمد زهران - ٣٠ عاماً.

٥٥ - على حسين على - ٣٥ عاماً.

٤٦ - على الحاج خليل - ٣٠ عاماً.

٤٧ - عايدة على مصطفى (العموري) - ٤٠ عاماً.

٤٨ - عوني اسهاعيل عطية - ٨ أعوام.

٤٩ - على عبد الرحيم حامد - ١٠ أعوام.

٥٠ - عيسى محمد عيد - ١٥ عاماً.

٥١ - عمر أحمد زهران

٥٢ - عمران محمد اسهاعيل عطية

٥٣ - عزيزة مصلح

٥٤ - عيد الخليلي

٥٥ - على حسين حسن مصلح

٥٦ - يسرى موسى مصطفى

٥٧ - يوسف أحمد عليا

٥٨ - فاطمة سمور - ٤٥ عاماً.

٥٩ - فاطمة محمد عيد (المالحية) - ٧٠ عاماً.

١٠ - فاطمة جمعة زهران - ٦ أعوام.

٦١ - فاطمة اسهاعيل عطية

٦٢ - فتحي جمعة زهران - عامين.

٦٣ - فؤاد الشيخ خليل - ١٢ عاماً.

٦٤ - فارس دويك - ٣٠ عاماً.

٦٥ - فضيّة اسماعيل سمور (القريوتية)

٦٦ - فتحية جمعة زهران

٦٧ - محمود علي مصطفى - ١٧ عاماً.

٦٨ - محمود محمد جودة - ٢٥ عاماً.

٦٩ - مزين أحمد رضوان - ٥ أعوام.

٧٠ - مصطفى على زيدان - ٩ أعوام.

٧١ - محمد الحاج عايش - ٢٥ عاماً.

٧٧ - محمد محمود اسهاعيل سمور (الطبحي) - ٣٥ عاماً.

٧٧ - محمد علي خليل - ٢٥ عاماً.

٧٤ - مداسهاعيل عطية - ٥٠ عاماً.

٧٥ - محمد محمود زهران - ١٤ عاماً.

٧٦ - محمد موسى زهران - ١٧ عاماً.

٧٧ - مريم محمد عطية - ١٠ أعوام.

٧٨ - موسى محمد اسهاعيل عطية - ١٣ عاماً.

٧٩ - محمود محمد اسهاعيل عطية - ١٥ عاماً.

۸۰ - مصطفی محمود مصطفی زیدان - ۱۱ عاماً.

١١ - محمد حسين محمد عطية - عامين.

٨٢ - محمد خليل جابر - ٥ أعوام.

٨٣ - محمد علي مصطفى - ٥٠ عاماً.

٨٤ - محمد على مصلح - ٥٥ عاماً.

٨٥ - محمد جودة حمدان - ٦٦ عاماً.

٨٦ - محمود مصطفى جابر - ٥٠ عاماً.

٨٧ - منصور عبد العزيز سمور - ٢٧ عاماً.

۸۸ - محمد على زهران

۸۹ - محمد موسى مصطفى

۹۰ - میسر موسی مصطفی

٩١ - محمد سعيد جابر

۹۲ - موسى اسهاعيل سمور

۹۳ - محمد على مصطفى زيدان

٩٤ - (الحاجة) نجمة اسهاعيل - ١٠٠ عام.

٩٥ - نظمى أحمد زهران - عامين.

٩٦ - رقية عليان (أحمد زهران) الصوبانية) - ٣٠ عاماً.

٩٧ - رضوان أسعد رضوان - ١٤ عاماً.

٩٨ - زينب جمعة زهران - ٤ أعوام.

٩٩ - زينب محمد عطية - ١٥ عاماً.

١٠٠ - ربحي محمد اسهاعيل عطية - ١٦ عاماً.

۱۰۱ – رسمیة موسی زهران

١٠٢ - زينب محمد موسى زهران (المالحية)

١٠٣ - تمام محمد على حسن - ١٧ عاماً.

١٠٤ - توفيق جبر - ٤٠ عاماً.

١٠٥ - وطفاعبد محمد على حسن

١٠٦ - سارة الكوبرية (زوجة محمد عطية) - ٤٠ عاماً.

١٠٧ - عمد زهران - ٦٥ عاماً اله

وأفادت مراجع أخرى بوجود أسهاء أخرى لم ترد في هذه القائمة منها:

- ١ عائشة رضوان
  - ٢ خالدية عيد
  - ٣ جميلة حسين
- ٤ زيدان وزوجته وأبوه وأمه (٤ أفراد).
  - ٥ قدرية زيدان ٤ أعوام.

شهداء من مذبحة قبية

بلغ عدد شهداء المذبحة ١٧ شهيداً، أمكن حصر عدد منهم:

- ١ عبد المنعم قادوس وأسرته بالكامل (١٢ فرداً).
- ٢ موسى أبو زيد وأربعة من أفراد أسرته (٥ أفراد).
- ٣ زوجة محمود إبراهيم وأطفالها الثلاثة (٤ أفراد).
  - ٤ أربعة أطفال لمحمد المسلول (٤ أفراد).

#### شهداء مذبحة كفر قاسم

بلغ عدد شهداء المجرزة حسب معظم الروايات ٤٩ شهيداً، وهده قائمة بأسمائهم:

١١ - أحمد محمد فريج - ٣٥ سنة أب لأربعة أولاد.

<sup>(\*)</sup> د. شريف كناعنة ولبنى عبد الهادي، سلسلة «القرى الفلسطينية المدمرة، سلمة ودير ياسين»، جامعة بير زيت، مركز الوثائق والأبحاث، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الطبعة الأولى ١٩٨٧، صفحة ١٤٧ - ١٥٠.

٢ - على عثمان طه - ٣٠ سنة أب لثمانية أولاد.

٣ - غازي محمود درويش عيسى - ٢٠ سنة.

٤ - عثمان عبد الله عيسى - ٢٠ سنة.

٥ - محمود عبد الرازق صرصور - ١٦ سنة.

٢ - سليم أحمد بشير بدير - ٥٠ سنة، أب لستة أولاد.

٧ - عبد السليم عيسى - ٢٠ سنة أب لطفل.

٨ - عطا يعقوب صرصور - ٢٦ سنة أب لولدين.

٩ - جمعة محمد زياد صرصور - ١٦ سنة، ابن صفا صرصور.

١٠ - صفا عبدالله صرصور - ٥٥ سنة.

١١ - يوسف محمود اسماعيل صرصور - ٤٥ سنة أب لخمسة أولاد.

١٢ - عبد الله محمد زياد صرصور - ١٤ سنة، الابن الثاني لصفا صرصور.

١٣ - فاطمة داوود صرصور - ٣٠ سنة، ، حامل في الشهر الثامن.

١٤ - محمد على صرصور - ٢٥ سنة، أب لستة أولاد.

١٥ - محمود سليم صرصور - ١٧ سنة.

١٦ - فاطمة صالح صرصور - ١٤ سنة.

١٧ - موسى ذيب فريج - ١٨ سنة.

١٨ - جمعة توفيق عيسى - ١٦ سنة.

١٩ - زغلولة أحمد عيسى - ٤٥ سنة.

٠٢ - إبراهيم عبد الهادي عيسى - ٢٧ سنة أب لولدين.

۲۱ – فاطمة مصطفى عيسى – ۱۸ سنة.

٢٢ - عبد أحمد عيسى - ١٥ سنة.

٢٣ -- لطيفة داوود عيسى - ١٣ سنة.

۲٤ - عبد محمود عيسى - ۱۲ سنة.

۲۵ - طلال شاكر عيسى - ۸ سنوات.

٢٦ - عبد الله سليمان عيسى - كهل توفي في اليوم الثاني من هول المجزرة بعد
 أن قتل حفيده وأصيب ابنه شاكر وزوجة ابنه وحفيدته.

٢٧ - حلوة محمد بدير - ٢٠ سنة .

۲۸ - فاطمة محمود بدير - ۲۸ سنة.

٢٩ - رشيقة فايق بدير - ١٣ سنة.

• ٣ - آمنة قاسم طه - • ٥ سنة.

٣١ زينب عبد الرحمن طه - ٤٥ سنة.

٣٢ - بكرية محمود طه - ١٧ سنة (بنت زينب طه).

٣٣ - خيسة أحمد عامر - ٥٠ سنة، أم لسبعة أولاد.

٣٤ - صلاح سلامة عامل - ١٨ سنة.

٣٥ - محمود عبد جعفر - ٣٥ سنة أب لسبعة أولاد.

٣٦ - محمود حبيب - سائق سيارة شحن حملت العاملات من الطيبة.

٣٧ - عامل يدعى محمد من قرية بدة المجاورة لكفر قاسم.

٣٨ - عبد الرحيم سليم بدير - ٢٥ سنة، أب لأربعة أولاد.

٣٩ - عبد الله جابر بدير - ١٧ سنة .

٠٤ - صلاح محمود عامر - ٠٤ سنة أب لثلاثة أولاد» (١١٧).

«٤٢» - فتحي عثمان عبد الله عيسى - ١٢ سنة .

٤٣ - رياض رجا حمدان داوود - ٨ سنوات.

٤٤ - جمال سليم محمد طه - ١١ سنة.

٥٥ - عبد سليم محمد فريح - ١٤ سنة.

٤٦ - صالح مصطفى أحمد عيسى - ١٧ سنة.

٤٧ - أحمد محمد جودة عامر - ١٨ سنة.

- ٤٨ محمود خضر جابر صرصور ٢٧ سنة ١(١١٨)(٥).
  - ٤٩ صالح محمد أحمد عامر ٤٩ سنة.
- وقد أورد إميل حبيبي أسماء أربعة أخرى اضافة لما ورد أعلاه هي:
  - «۱ محمود عبد الغافر ريان (۳۵ سنة).
  - ٢ محمد عبد الرحن عاصي، أبو سهاحة- ٥٠ سنة.
    - ٣ محمود محمد مصاروة ٢٥ سنة.
- ٤ موسى ذياب عبد حمد (في العشرينات من عمره) ١١٩١ (١١٩).

#### شهداء من مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا

بلغ عدد شهداء المذبحة أكثر من ٨٥٠ شهيداً في المتوسط، وقد تم حصر بعض أسمائهم:

- ١ خليل عفانة وزوجته وثلاثة من أطفاله الأربعة (٥ أفراد).
  - ٢ د. على عثمان مستشفى عكا.
  - ٣ د. سامية الخطيب مستشفى عكا.
- ٤ الطفل موفق أسعد جريح وعمره ١٤ عاماً، مستشفى عكا.
- ٥ الممرضة انتصار اسماعیل وعمرها ١٩ عاماً، مستشفی عکا / شوهت وقتلت.
  - ٦ عبد الهادي هاشم (٤٩ عاماً) طار رأسه بالذبح في غيم شاتيلا. شهداء مذبحة المسجد الأقصى (\*)(١٢٠)

سقط في ساحة الأقصى نتيجة المذبحة التي قام بها جنود الاحتلال ٢١ شهيداً، وهذه قائمة بأسمائهم:

١ - برهان الدين عبد الرهن كاشور - ١٩ عاماً- رصاصة فجرت رأسه

- ودماغه، وهو من البلدية القديمة.
- ٢ أيمن محي الدين على الشامي ١٨ عاماً رصاصة اخترقت الرقبة إلى
   الظهر، وهو من سكان حي وادي الجوز.
- ٣ إبراهيم على فرحات أدكيدك -١٦ عاماً- ٦ رصاصات في الرقبة والخاصرة والفخذين، وهو من سكان شعفاظ.
- ٤ إبراهيم عبد القادر إبراهيم غراب ٣١ عاماً رصاصتان في الصدر، وهو
   من وادي الجوز.
- ٥ عز الدين جهاد حميدة الياسين -١٥ عاماً ٦ رصاصات في الرأس
   والصدر والبطن والفخذين، وهو من القدس القديمة.
- ٦ بجدي عبد حميدان أبو إستيتة ١٧ عاماً ٥ رصاصات في الصدر، وهو
   من سكان البلدة القديمة.
- ٧ مريم حسين زهران مخطوب -٥٢ عاماً- رصاصة في الرأس وهي من قرية القبية شمال غرب القدس،
- ٨ فوزي سعيد اسهاعيل الشيخ -٦٣ عاماً- رصاصة في الرأس، وهو من قرية خربتا / رام الله.
- ٩ نمر إبراهيم الدويك ٢٤ عاماً أربع رصاصات في العين والصدر
   والبطن واليد، وهو من وادي الجوز،
- ١٠ ربحي حسن العموري الرجي -٦١ عاماً- ثلاث رصاصات في الظهر
   ورابعة في الصدر، وهو من ضاحية البريد.
- ١١ محمد عارف ياسين أبو سنينة ٣٠ عاماً- ثلاث رصاصات في الرأس
   والرقبة والذراع، وهو من مدينة الخليل.
- ١٢ بجدي نظمي مصباح أبو صبيح -١٧ عاماً رصاصة في الصدر وأخرى في الخاصرة، وهو من سكان بلدة الرام.

- ۱۳ عبد الكريم محمد وراد زعاترة • ٤ عاماً رصاص حي لم يحدد مكانه، وهو من جبل المكبر.
- ١٤ فايز حسين حسني أبو سنينة -١٨ عاماً رصاصة اخترقت الرقبة إلى
   الدماغ، وهو من سكان العيزرية.
- ١٥ جادوا محمد راجح زاهدة -٢٤ عاماً- رصاصة في الصدر وأخرى في الرأس، وهو من سكان حي الزعيم في الطور.
- ١٦ موسى عبد الهادي مرشد السويطي ٢٧ عاماً ٣ رصاصات في الرأس
   والخاصرة والظهر، وهو من البلدة القديمة.
- ١٧ سليم أحمد بدري الخالدي -٢٤ عاماً رصاصة في الصدر أطلقها مستوطن في حي الدباغة بمحاذاة كنيسة القيامة ومبنى فندق ماريوحنا الذي احتله المستوطنون، وقد استشهد الشاب يوم ٢٤/١٠ متأثراً بجراحه، وهو من سكان البلدة القديمة.
- ١٨ عدنان خلف شتيوي جنادي -٢٨ عاماً ٣ رصاصات في البطن، وهو
   من قرية طمرة الجليلية.
- ١٩ نجلاء سعد الدين صيام، اصيبت بجلطة قلبية حادة على خلفية ما شاهدته من مناظر فظيعة بها في ذلك أحد جيرانها الذي استشهد أمامها، وهي من وادي الجوز.
  - ٢ يوسف أبو اسنينة خطيب المسجد الأقصى.
    - ٢١ عبد محمد مقداد.

#### شهداء مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل (١٢١) بلغ عدد شهداء المذبحة ٣٤ شهيداً، وهذه قائمة بأسمائهم:

- ١ رائد عبد المطلب حسن النتشة ٢٠ سنة أعزب النجل الأكبر لوالده.
  - ٢ علاء بدر عبد الحليم طه أبو اسنينة ١٧ سنة أعزب.
  - ٣ مروان مطلق حامد أبو نجمة ٣٢ سنة متزوج والدلستة أطفال.
- ٤ ذياب عبد اللطيف حرب اوي الكركي ٢٤ سنة أعزب هـ و المعيل الوحيـ د للأسرة.
  - ٥ خالد خلوي أبو حسين أبو سنينة ٥٨ سنة متزوج له ثمانية أطفال.
- ٦ نور الدين إبراهيم عبيد المحتسب ٢٢ سنة أعزب والده مريض/ المعيل لأهله.
  - ٧ امحمد كفاح؟ عبد المعز زكريا مرقة ١١ سنة .
  - ٨ محمود صادق محمد أبو زعنونة ٤٩ سنة متزوج والد الأربعة أطفال.
- ٩ صابر موسى حسني كاتبه بـدير ٣٧ سنة متزوج والـد لأربعة أطفـال أكبرهم
   ٧ سنوات والزوجة حامل.
  - ١٠ نمر محمد نمر مجاهد ٣٤ سنة متزوج والد لأربعة أطفال.
    - ١١ كمال جمال عبد المغنى قفيشة ١٣ سنة .
  - ١٢ عرفات موسى يوسف برقان ٢٨ سنة متزوج والد لأربعة أطفال.
    - ١٣ راجي الزين عبد الخالق غيث ٤٧ سنة.
  - ١٤ وليد زهير محفوظ أبو حمدية ١٣ سنة أعزب والده لديه ١٠ أطفال.
  - ١٥ سفيان بركات عوف زاهدة ٢١ سنة أعزب يساعد والده الذي يعمل آذناً.
- ١٦ جميل عايد عبد الفتاح النتشة ٤٨ سنة متزوج يعيل ١٣ نفراً أصغرهم سنتان.
  - ١٧ عبد الحق إبراهيم عبد الحق الجعبري -٥٥ سنة- متزوج -يعيل ١٣ نفراً.

- ١٨ سلمان عواد عليان الجعبري ٣٧ سنة متزوج والـد لعشرة أطفال أكبرهم ١٠
   أعوام.
  - ١٩ طارق عدنان محمد عاشور أبو سنينة -١٤ سنة- أعزب الوالد لديه ١٢ نفراً.
  - ٢ عبد الرحيم عبد الرحمن سلامة -٤٨ سنة- متزوج -له ١١ نفراً أكبرهم ٢٥ سنة.
- ٢١ جبر عارف أبو حـديد أبو اسنينة ١١ سنة- أعزب النجل الأكبر لـوالده الذي لديه ٦ أفراد.
  - ٢٢ حاتم خضر نمر الفاخوري ٢٦ سنة- متزوج أب لولد وبنت.
  - ۲۳ سليم ادريس فلاح ادريس -۲۷ سنة- متزوج أب لولد وبنت.
    - ٢٤ رامي عرفات على الرجبي ١١ سنة.
- ٢٥ خالد محمد حمزرة عبد الرحمن الكركي -١٨ سنة- أعزب- والده عامل ولديه ١٠ أطفال.
  - ٢٦ وائل صلاح يعقوب المحتسب -٢٨ سنة- متزوج- والد لثلاثة أطفال.
  - ٢٧ زيدان حمودة عبد المجيد حامد -٢٦ سنة متزوج أب لأربعة أطفال.
- ٢٨ أحمد عبدالله محمد طه أبو اسنينة ٢٥ سنة أعـزب يساعد والده والأسرة مكونة
   من ١٢ فرد
  - ٢٩ طلال محمد داود محمود دنديس -٢٦ سنة- متزوج- امرأته حامل.
  - ٣ عطية محمد عطية السلايمة -٣٣ سنة متزوج والد لخمسة أطفال.
  - ٣١ اسهاعيل فايز اسهاعيل قفيشة -٢٨ سنة- متزوج- والدلطفلة وامرأته حامل.
- ٣٢ نادر سلام صالح زاهدة ١٩ سنة أعزب يعيل أخواته ووالدته الضريرة/ والده متوفي.
- ٣٣ أيمن أيوب محمد القواسمي ٢١ منة أعزب- والده شيخ كبير/ المعيل للأسرة.
  - ٣٤ عرفات محمود أحمد البايض -٢٨ سنة- متزوج- والدلثلاثِ بنات.

# لوحة العار الصهيوني الملطخ بالدم

(قائمة بأبرز الشخصيات الصهيونية التي ساهمت في المذابح الست الرئيسة).

#### مذبحة دير ياسين

۱ - قائد الأرغون - اتسل في منطقة القدس اسمه: مردخاي رعنان، ويرأسها استحاق شامير، وهي معروفة لدى البريطانيين بـ «عصابة شتيرن».

٢ - قائد الهاغاناه اسمه: دافيد شالتئيل ويرأس المنظمة مناحيم بيغن.

٣ - قائد عصابة شتيرن - ليحي: يهوشع زطلر.

٤ - قائد مجموعة الأرغون في الهنجوم اسمه: لابيدوت.

(رعنا وزتلر قررا الهجوم على دير ياسين وذبح العرب أو اجلائهم عنها).

قائد وحدة دفن الشهداء، اليهودي: ينشرين شيف.

#### مذبحة قبية

الجنرال أرئيل شارون، قائد الوحدة الخاصة المنفذة رقم (١٠١).

## مذبحة كفر قاسم

١ - رئيس أول شموئيل مالينكي، قائد الوحدة المنفذة (حرس الحدود).

٢ - ملازم حرس الحدود غبرائيل دهان، قائد السرية المنفذة.

٣ - المقدم الوف شدمي (مشنى)، قائد اللواء العسكري في المنطقة.

- ٤ العريف شالوم عوفر، دور رئيسي في قتل العائدين إلى قراهم.
  - تسفي تسور، مسؤول قيادة المركز العسكري في المنطقة.
  - ٦ دافيد بن غوريون رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب.
    - ٧ موشي دايان رئيس أركان الجيش الصهيوني.
      - ٨ شمعون بيريز نائب وزير الحرب.

## مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا

- ١ ايلي حبيقة، مسؤول الأمن الكتائبي، وقائد المذبحة.
- ٢ فادي افرام، قائد القوات اللبنانية، الجناح العسكري لحزب الكتائب
   اللبناني.
- ٣- كولونيل ايلي غيفا، قائد وحدة المدرعات التي كانت ترابط على بعد ١٠٠
   متر من المذبحة.
- ٤ اللواء آموس يارون، قائد وحدة المشاة والمظليين، آمر القوات الإسرائيلية في بروت.
  - ٥ الجنرال أمير دروري، القائد الأعلى للقوات الشهالية.
  - ٦ الجنرال يهوشو (يهوشع) ساجوي، مدير المخابرات العسكرية.
    - ٧ .- سعد حداد، قائد جيش لبنان الجنوبي.
    - ٨ آرييل شارون، وزير الحرب الإسرائيلي.
    - ٩ الجنرال رفائيل إيتان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
      - ١ استحاق شامير، وزير الخارجية.
        - ١١ مناحيم بيغن، رئيس الوزراء.

### مذبحة المسجد الأقصى

١ - غرشون سلامون، زعيم منظمة «أمناء جبل الهيكل» الارهابية.

- ٢ آربيه بيبي، قائد شرطة القدس.
  - ٣ استحاق رابين، وزير الحرب.
- ٤ اسحاق شامير، رئيس الوزراء الصهيوني.

## مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل

- ١ -- نقيب طبيب احتياط باروخ غولدشتاين، الارهابي مسؤول المجموعة المنفذة للمجزرة، وعضو حركة كاخ الارهابية، وعضو رابطة الدفاع اليهودية الأميركية في نيويورك.
  - ٢ العقيد رونين رفيف، قائد الجنود الذين كانوا يحرسون الحرم.
    - ٣ بن بنيامين، مسؤول الحراسة عند المدخل الرئيسي للحرم.
  - ٤ كوبي بن يوسف، مسؤول الحراسة عند المدنجل الشرقي وأطلق النار.
- ٥ فيف دوري، حارس عند مدخل الحرم الشرقي أطلق الرصاص على المصلين.
  - ٦ الرائد دوب ستلمان، قائد منطقة الحرم الإبراهيمي.
  - ٧ الكولونيل مائيل كليغي، قائد جيش الاحتلال في منطقة الخليل.
    - ٨ ايهود باراك، رئيس الأركان.
    - ٩ اسحاق رابين، رئيس الوزراء ووزير الحرب.

# ملحق (۳) بعیض مواقع المذابسی

أبرز المذابح التي قام بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني حتى عام ١٩٩٤

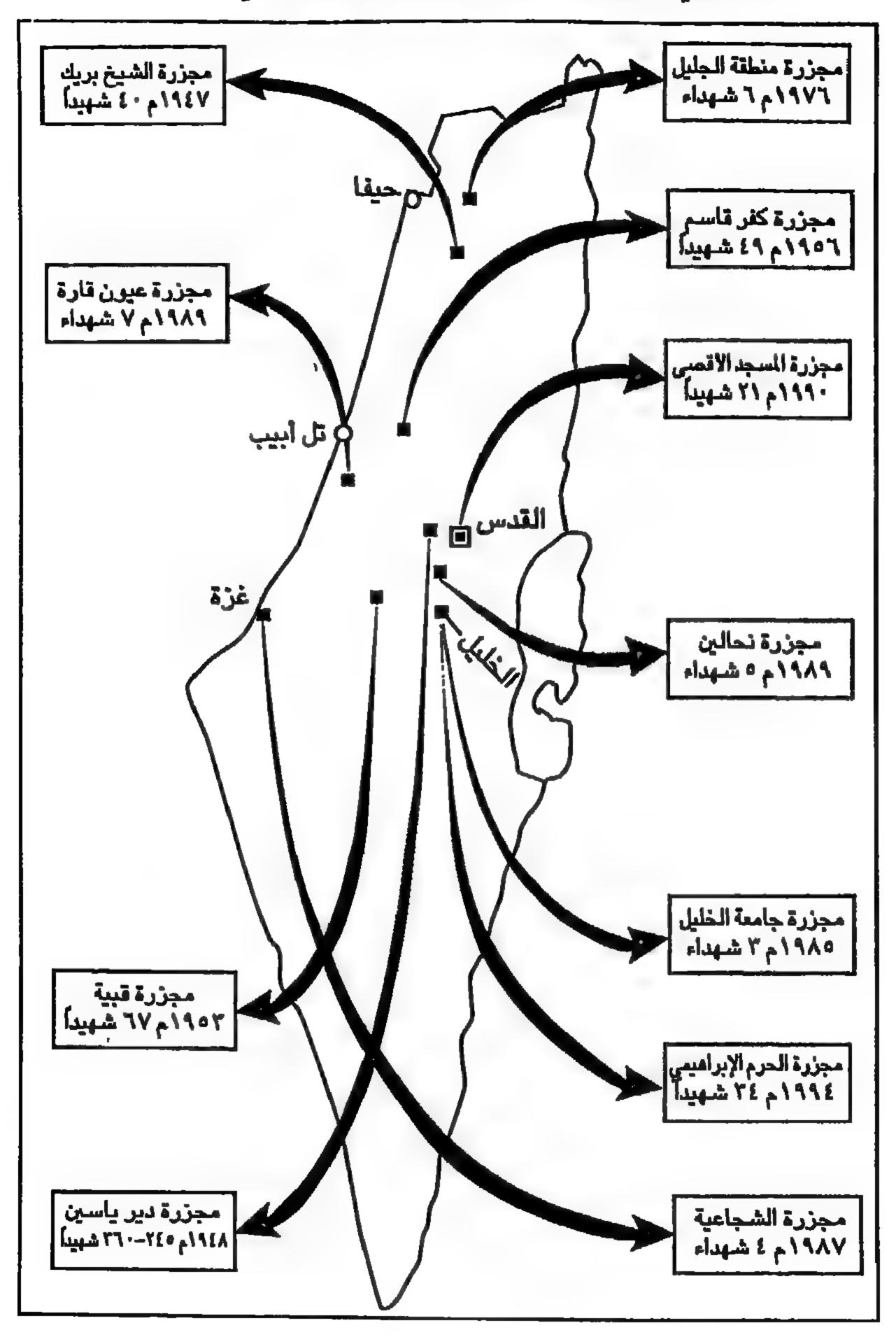



خطة الهجوم على ديرياسين المصدر: وليد ياسين، أبداً ديرياسين تتمرد على النسيان، جمعية الدراسات العربية، القدس، نيسان ١٩٨٤



مذبحة صبرا وشاتيلا ١٩٨٢



نقلاً عن/ صفاء حسن زيتون، صبرا وشاتيلا المذبحة ص١



الواقع الإسرائيلية
 الجزء اللهم من المقيمين
 ملابر جماعية

مسته تقام المحلمان يوم الفديس حجمه ثانم المحلمان يوم المبت حصيات تقام المحلمان يوم الجمعة مسته انسطابالسلمان يوم البعدة محمد طرق يسيطر طيبا الاسرائينيون مست المدود بن مسراوندانيلا

مذبحة صبرا وشاتيلا ١٩٨٢





موقع مذبحة المسجد الأقصى - 1 اكتوبر 199.



مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ١٩٩٤

## ملحق (٤)

# صور ومشاهد من المذابح الوحشية



شهيد فلسطيني في غيم صبرا مزقته أيادي الارهاب في مذبحة صبرا وشاتيلا 



صورة لجثث الشهداء بجانب جثة حصان كها حدثني شاب من نخيم شاتيلا، والجثث مكومة بصورة وحشية. من نتائج مذبحة صبرا وشاتيلا ١٩٨٢



جريح فلسطيني على نقالة الإسعاف بعد اصابئه بطلقات الجبش الصهروب في مذبحة المسجد الأقصى ١٩٩٠ مذبحة المسجد الأقصى ١٩٩٠ وتظهر صورة مدخل المسجد الأقصى خلف المشهد



شهيد مضرج بدمه، نتيجة اصابته برصاص الجيش الصهيوني في ساحة المسجد الأقصى ١٩٩٠



صورة المذبحة داخل الحرم الإبراهيمي ٢٥ فبراير ١٩٩٤



شهيد فجر الرصاص الصهيوني رأسه في مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ١٩٩٤



جريح بإصابات بليغة في مذبحة الحرم الإبراهيمي في غرفة العمليات ١٩٩٤

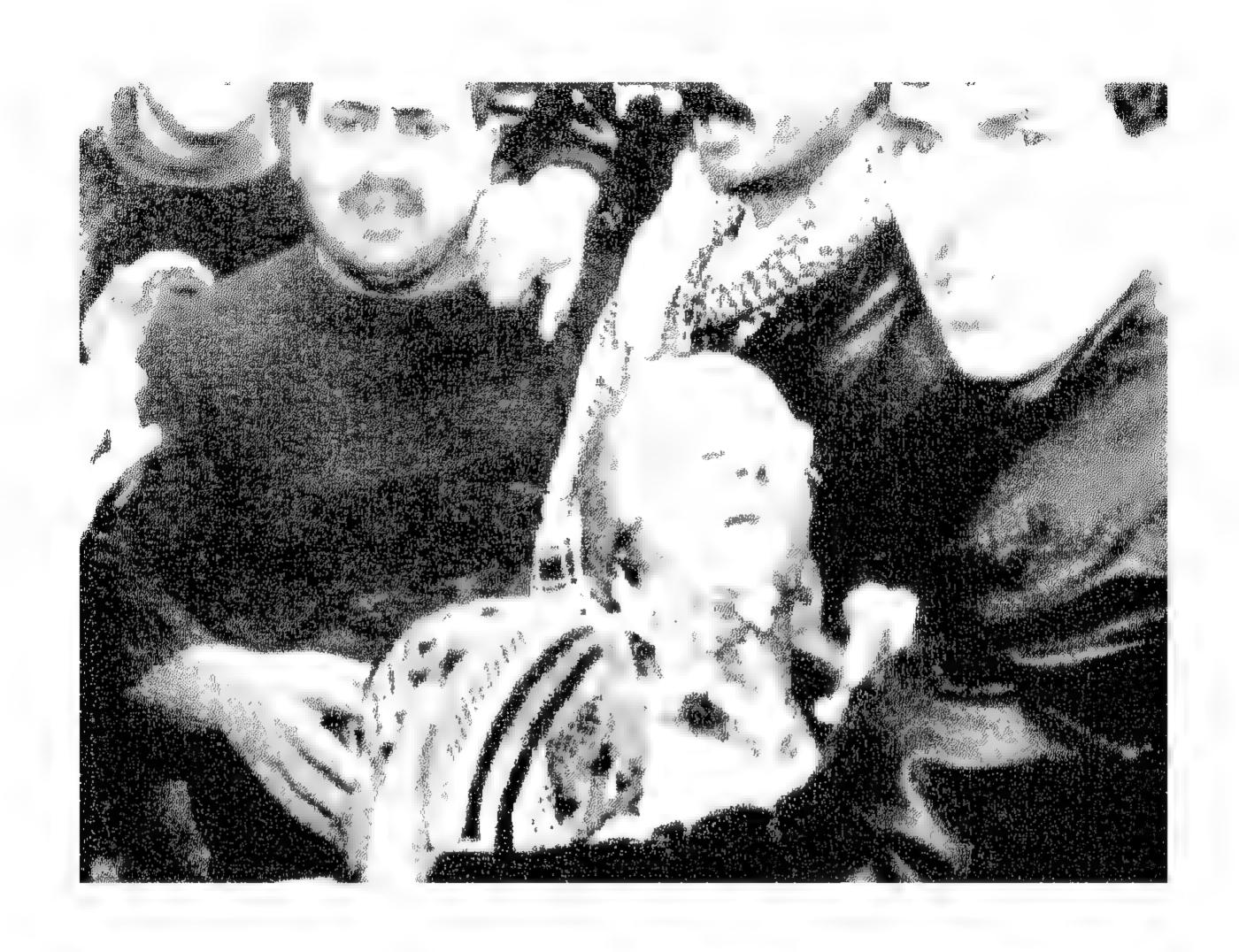

رأس ممزق وصدر اخترقه رصاص الارهابي غولد شتاين في مذبحة الحرم الإبراهيمي ١٩٩٤



تشوهات وحروق وجروح وكسور في رجل أحد المتسلين في الحرم الإبراهيمي في الخلط المتسلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل برصاص المستوطنين الارهايين الصنهاينة عام ١٩٩٤

"The views of the contributors do not necessarily stand to MESC positions"

### First Edition Amman/ April 1995

Copy Rights Reserved.

#### To order our publications:

Middle East Studies Centre P. O. Box 20543-Amman 11118 Jordan Tel: 613451, Fax. 613452.

Dar Al Bashir

For Publishing & Distribution P.O.Box. (182077) /(183982) Amman - Jordan Tel: (659891) /(659892) Fax: (659893) /(23708) Bashir

### IN THE HUMAN MEMORY

## PALESTINIAN PEOPLE THE VICTIM OF ISRAELI TERROR AND MASSACRES

JAWAD EL-HAMAD

Jordan Department of Libraries

Documentation and National Archives No.

260/3/1995

### PALESTINIAN PEOPLE THE VICTIM OF ISRAELI TERROR AND MASSACRES



General Organization Of the Alexandria Library (GUAL)

Bibliotheca Alexandrina

IN THE HUMAN MEMORY

# PALESTENIAN PEOPLE THE VICTIM OF ISRAEIA TERROR AND MASSACRES

JAWAD EL-HAMAD



